

جمع وَترتیب ملَ هِرْبِی مُحَارِثِی مِحْلِیَ هِیرِمِی (السِّمَ) وی ما هِرِبِی مُحَارِبِی مِیرِمِی (السِّمَ) وی غِفَرَاللَّهُ لَهُ







اسم الكتاب: وصايا وحكم لقمان الحكيم - عليه السلام -جمع وترتيب: طاهر بن محمد بن علي صريم السماوي رقم الإيداع: ٢٠٢٠/١٦٨٨٥.

نوع الطباعة، لون واحد. عدد الصفحات: ٨٠. القياس: ٢٤٪١٧.

> تجهيزات فنية: مكتب دار الإيمان للتجهيزات الفنية أعمال فنية وتصميم الغلاف أ/ عادل السلماني .

### Y.Y.



لَّ إِنْ اللهِ اللهُ عَلَيلِ الخِياطِ - مصطفى كامل - الإسكندرية. الراقيد - تليفاكس ٥٤٥٧٧٦٠ - ٥٤٤٦٤٥٥

١٩ شارع خليل الخياط - مصطفى كامل - الإسكندرية.
 تليفاكس - ٥٤٥٧٧٩٥ - ٢٠٠٠٢٠٠٥

dar\_aleman@hotmail.com

#### دار الإيمان المتحدة

أمام مستشفى الصوفي - أسفل مدارس اليمن الحديثة مقابل بنك سبأ - شارع رداع - محافظة ذمار

جوال: ٧٧٥٣٠٩٩٣٥



## مُقْتُرِّعُتُنَا

### 999

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد:

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ أَكُرُمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ ۚ ﴾ [الحجرات:١٣].

قال العلامة السعدي – رَحِمَهُ الله عند الله، أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وانكفافًا عن المعاصي، لا أكثرهم قرابة وقومًا، ولا أشرفهم نسبًا، ولكن الله تعالى عليم خبير، يعلم من يقوم منهم بتقوى الله، ظاهرًا وباطئًا، ممن يقوم بذلك، ظاهرًا لا باطئًا، فيجازي كلا بما يستحق.

وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: « إن أكرمكم عند الله أتقاكم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» [أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رَضِحَالِللَّهُ عَنْهُ (٤٦٨٩)].

قال العلامة المناوي – رَحِمَهُ ٱللَّهُ -: قَالَ الْعلمَاء: لما سَأَلُوا عَن أَكْرِم النَّاس أخبر بأكرم الكَورام، فَقَالَ: أَتْقَاهُم، لِأَن المتقي كَبِير فِي الْآخِرَة. [فيض القدير(٢٧٧/١٥)].

فقيمة العبد في الدنيا وميزانه عند الله وعند عباده الصالحين بالتقوى والعلم والعمل فلا وزن للنسب والمال والجاه والقوة عند الله تعالى إذا لم يصاحبها الإيمان فهذا ولي الله لُقُمَانُ عَلَيهِ السَّكُمُ الذي نتقصى بعض آثاره قد سمى الله تعالى سورة في القرآن باسمه تخليداً لذكره ومآثره وجهائله ودعوته لولده ولسائر الناس.

وأما عند الجهلة والفسقة فلا قيمة للعبد إلا بما أُوتيه من مال وجاه ودنيا فارهة فلا

يُكُونَ همك أن ترتفع عند الجهلة والفسقة وأصحاب الانحطاط الأخلاقي بل كن كريما عند الله وعند عباده الصالحين فهذا ميزان الرفعة والكرامة ولذلك حال الناس كما قال بعضهم: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالُ ... ومن لم عنده مالُ فعنه الناس قد مالوا

### وقال بعضهم:

فصاحة حسَّانٍ وخطُّ ابنُ مُقْلة .. وحكمة لقانٍ وزهدُ ابنُ أدهمِ إذا اجتمعتْ في المرء والمرءُ مُفْلسٌ .. ونُودِيْ عليه لا يُباع بدرهم!!

ولا شك أن لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ ما بلغ هذه المرتبة إلا بعمل صالح وما ذكره الله في القرآن إلا تخليداً لذكره وتشريفاً له وإحياءاً لمآثره وذكراً لجمائله فرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:

وهذا دليل أنه عبد محبوب إلى ربه تَبَارَكَوَتَعَالَى .

وفيه أيضاً: أن العبد بينه وبين الله تعالى صلة لا تنقطع ولو بعد موته.

وفيه أيضاً مكانة العلم وأنها من أجل ما يتقرب بها العبد إلى الله تعالى.

وفيه أيضا مكانة الدعوة إلى الله تعالى وأن لها شرفاً عظياً وأنها محبوبةً إلى الله تعالى. وفيه أيضاً: أهمية دعوة الأقرب فالأقرب كها قالَ الله تَعَالَى لنبيه عليه الصلاة والسلام ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقَرَبِينَ ﴾ [الشعراء:٢١٤]، فالخير أول ما يكون للأقرب فالأقرب.

وفيه أيضاً: أهمية الإخلاص لله تعالى وأن الرفعة بيده نسأل الله ذلك وأن يجعل أعمالنا خالصةً لوجمه الكريم.

فكم قام لله تعالى من العباد في بني إسرائيل ما ذكر الله واحداً منهم في القرآن وذكر الله لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَمُ العالم بربه تعالى وهذا والله تمجيد للعلم وبيان مكانته وفضله. فمن هذا الباب وغيره قمت متقصياً ما ذُكر عن لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ في بطون الكتب عن أهل العلم التي

خلدوها لنا وإن كانت أكثر هذه الآثار عنه لا يثبت أكثرها لضعف من نقلها أو نقلت عنه أو لبعد السند بين الناقل والمنقول عنه ولكني سأشير في نهاية البحث إلى بعض الأحاديث التي ذكرت عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وقد رأيت أن أجمع هذه الأثار لأمور منها:

أُولاً: لأنها من وصايا لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ التي أتاه الله من الحكمة التي ذكرها الله تعالى في بداية قصته في قول الله تَعَالَى ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمْنَ ٱلْحِكُمَةَ ﴾. [لقان:١٢].

ثانياً: هذه الوصايا من الأقوال الحسنة التي تشحذ الذهن وتقوى العبد على الخير وترك الشر.

ثالثاً: هذا رجل قد جرب الحياة فلا بأس أن العبد يأخذ بتوصيات وأقوال السابقين من الحكم والعبر التي جربوها.

رابعاً: أن أهل العلم قد تناقلوا هذه الوصايا أو بعضها وما أنا إلا ناقل وجامع لها.

خامساً: أني لما قرأت هذه القصة على إخواني حفظهم الله في الدرس في المسجد بين مغرب وعشاء أحببت أن أجمع هذه الوصايا لتكون نافعة لي ولمن أراد الوقوف عليه.

سادساً: قد ألف كثير من أهل العلم في نقل الحكم والأمثال الكتب الكثيرة وهي من حكماء ربما من الكفار وملوكهم وغيرهم من العوام ممن جربوا الأمور وتناقلوها واستفاد منها الناس بسبب تجربتهم في الحياة فجاءت مطابقة للواقع وهذا رجل صالح أثنى الله عليه في كتابه فهو أهل أن يجمع كلامه - رحمه الله - وشيء من مآثره وأخباره. وغير ذلك من الأسباب.



### تنبيهات:

أو لاً: قبل الدخول في هذا الأمر أحب أن أنبه إخواني على أمر وهو أن هذه الوصايا لم يتم دراستها وتضييع الوقت في تحقيقها لأنها من باب الحكمة وذكر الخير بل ربما أكثرها ضعيف إلى قائلها ، وقد قال الذهبي في ترجمة الشافعي: وبلغنا عن الإمام الشافعي ألفاظ قد لا تثبت، ولكنها حكم. [السير(٩٧/١٠)].

ثانياً: هذه الوصايا جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يؤيدها وهو كثير.

ثالثاً: أن هذه الآثار عن هذا الرجل الصالح لن يتم شرحما ولا التعقب عليها والاستدراك عليها أيضاً.

رابعاً: أصل هذه الوريقات ذكر فوائد من توجيهات لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لولده التي ذكرها الله تعالى في سورة لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فأحببت أن أذيلها بما ذكر عن لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ في بطون الكتب.





## الفصل الأول التعريف به



لُقُمَانُ عَلَيْهِ السَّلامُ شخصية مشهورة معروفة موجودة لا ينكرها أحد عربي ولا عجمي فِكره موجود قبل الإسلام وبعد الإسلام ودليل ذلك ما ذكر في تاريخ العرب و فحرهم في أشعارهم وتناقل أقواله بين الناس وبحفظ وصاياه عَلَيْهِ السَّلامُ فقد ذُكر قبل الإسلام قصة قدوم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمرا، وكان سويد يسميه قومه فيهم «الكامل» لسنه وجلده وشعره، فتصدى لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودعاه إلى الله نقال سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا الذي معك»؟، قال: مجلة لُقُمَانُ عَلَيْهِ السَّلام، يعني: حكمة لُقُمَانُ عَلَيْهِ السَّلام، قال: «ان هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل منه، قرآن «ازله الله علي». فتلا عليه القرآن، ودعاه إلى الإسلام، فلم يبعد منه، وقال: إن هذا لقول حسن. ثم انصرف فقدم المدينة على قومُها، فلم يلبث أن قتلته الخزرج، فكان رجال من قومه يقولون: إنا لنرى أنه قتل وهو مسلم، وكان قتله يوم بعاث. [السير (٢٩٤/١)].

قال ابن الأثير - رحمه الله تعالى -:

قال أَبُو عمر: أنا أشك في إسلام سويد بْن الصامت، كما شك فيه غيري ممن ألف في هذا، وكان شاعرًا محسنًا كثير الحكم في شعره، وكان قومه يدعونه الكامل، لحكمة شعره وشرفه فيهم. [أُسد الغابة (٥٩٥/٢)].

وقد ذكر في أشعار العرب : قال ذو الرمة:

ولو أن لقان الحكيم تعرضت . . لعينيه مي حاسراً كاد يبرق

[الاقتضاب في غريب الموطأ(١/١)].

وله ذكر في كتب أهل الكتاب وسيرهم ومن أقوى الأدلة على هذا بل هو مقدم الأدلة الكتاب والسنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام وقد ذكره القرآن الكريم وبين قصته مع ولده بل سمى سورة في القرآن باسمه— رَضَوَلَيّتُهُ عَنهُ - فهو شخصية موجودة معروفة يتبين لنا أنه رجل حكيم أعطاه الله الحكمة والعلم وفضله على بني قومه لصدقه وإخلاصه وتوحيده وإقباله على ما ينفعه ونشره الخير للناس ابتداءً من ولده وأهله وعشيرته ثم بذل الخير والمعروف والنصح للناس جميعا فرحمه الله ورضي عنه.

وبينت السنة النبوية هذه الشخصية الفذة الحكيمة الصالحة والموحدة لله تعالى كما جاء عن عَنْ عَبْدِ اللهِ حَرَضَاً لِللَهُ عَالَ: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ عن عَنْ عَبْدِ اللهِ حَرَضَالِيَةُ عَنْهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالُوا: أَيُّنَا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالُوا: أَيُّنَا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لَيْسَ هُوَ كَمَا تَطُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَمُ لا بْنِهِ: ﴿ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿ لَيْسَ هُو كَمَا تَطُنُّونَ، إِنَّمَا هُو كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لا بْنِهِ: ﴿ وَسُلَمْ عَظِيمُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لا بْنِهِ: ﴿ وَسُلَمْ عَظِيمُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالًا لَعُلُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

وعن أبي الدرداء - رَضَالِيَّهُ عَنْهُ -: أنه ذكر لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فقال: ما أوتي ما أوتي عن أهل، ولا مال، ولا حسب ولا خصال ولكنه كان رجلًا صمصامة سكيتًا، طويل التفكير عميق النظر، لم ينم نهارًا قط ولم يره أحد يبزق ولا يتنحنح ولا يبول ولا يتغوط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك كان لا يعيد منطقًا نطقه إلا أن يقول:

حكمة يستعيدها إياه وكان قد تزوج وولد له أولاد فماتوا فلم يبكِ عليهم وكان يغشى السلطان ويأتي الحكماء لينظر ويتفكر ويعتبر فبذلك أوتي ما أوتي. [تفسير ابن أبي حاتم(١٧٥٣٧)].

9 Wr. ------



### المبحث الأول

### اسمه رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ



هُوَ لُقْمَانُ بْنُ عَنْقَاءَ بْنِ سَدُونَ وَيُقَالَ لُقْمَانُ بْنُ ثَارَانَ حَكَاهُ السُّهَيْلِيُّ عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ وَالْقُتَيْئِيِّ.[فتح القدير(٢٧٣/٢)].

وَقيل هُوَ لُقْمَانُ بن باعور ابن نَاحُورَ بْنِ تَارِخْ، وَهُوَ آزَرُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ، وقيل: هو لقان ابن عنقا بن مرون...

واخْتُلِفَ فِي لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَلْ هُوَ عَجَمِيٌّ، أَمْ عَرَبِيٌّ؟ مُشْتَقُّ مِنَ اللَّقَمِ، فَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ عَرَبِيٌّ مَنَعَهُ لِلتَّعْرِيفِ، وَلِزِيَادَةِ الْأَلِفِ وَالْعُجْمَةِ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ عَرَبِيٌّ مَنَعَهُ لِلتَّعْرِيفِ، وَلِزِيَادَةِ الْأَلِفِ وَالنُّونِ. [فتح القدير للشوكاني (٢٧٣/٤)].

قلت: وهو غير منصرف للتعريف والعجمة وزيادة الألف والنون.



### المبحث الثاني

### مُنْدُوْمُلْلُهُ وَضَالُهُ مُنْدُ

#### 2996

وَكَانَ نُوبِيًّا مِنْ أَهْلِ أَيْلَةَ، ذَكَرَهُ السُّهَيْلِيُّ. قَالَ وَهْبٌ: هُوَ ابْنُ أُخْتِ أَيُّوبَ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: هُوَ ابْنُ خَالَتِه.[فتح القدير(٢٧٣/٢)].

وَقَالَ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عِكْرِمَةً – رحمهم الله تعالى -: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُمَا -: قَالَ:كَانَ عَبْدًا حَبَشيبًا نَجَّارًا. [البداية والنهاية (١٤٦/٢)].

وقيل: لُقُمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ وهو ابن باعورا بن أخت أيوب عَلَيْهِ السَّكَمُ، وقيل: ابن خالته، عَبِر ألف سنة، وأدرك داود، وأخذ عنه العلم، وقيل: كان قاضيا في بني إسرائيل، وأكثر الأقاويل أنه كان حكيمًا, ولم يكن نبيًّا، وقد قص الله بعض حكمته في القرآن في خطابه لابنه. قاله الصنعاني في [الإيضاح والتحبير (٢٩٩/١)].





## المبحث الثالث صفته رَضَالِتُهُ عَنْهُ



وَيُقَالُ كَانَ قَاضِيًا فِي زَمَنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ قَتَادَةُ – رحمه الله تعالى - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَا انْتَهَى الَيْكُمْ فِي شَأْنِ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ قَالَ:كَانَ قصيراً أفطس من النوبة.

وقال: سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ – رحمه الله تعالى -كَانَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ سُودَانِ مِصْرَ ذو مَشَافِرَ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ وَمَنَعَهُ النُّبُوَّة.

جَاءَ أَسْوَدُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ – رحمه الله تعالى - يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ – رحمه الله تعالى - يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ بِلَالٌ الله تعالى - لَا تَحْزَنَ مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ أَسْوَدُ فَإِنَّه كَانَ مِنْ أَخْيَرِ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ مِنَ السُّودَانِ بِلَالٌ وَمِهْجَعٌ مَوْلَى عُمَرَ وَلُقْمَانُ الْحَكِيمُ كَانَ أَسْوَدَ نُوبِيًّا ذَا مَشَافِرَ.

عَنْ مُجَاهِدٍ – رحمه الله تعالى -كَانَ لُقْمَانُ عَبْدًا أَسْوَدَ عَظِيمَ الشَّفَتَيْنِ مُشَقَّقَ الْقَدَمَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ مصفح القدمين.

وقال عمر بْنُ قَيْسٍ – رَضَالِلَهُ عَنْهُ -: كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ غَلِيظَ الشَّفَتَيْنِ مُصَفَّحَ الْقَدَمَيْنِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ فِي مَجْلِسِ أُنَاسٍ يُحَدِّبُهُمْ فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ الَّذِي كُنْتَ تَرْعَى مَعِيَ الْغَنَمَ فِي فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ فِي مَجْلِسِ أُنَاسٍ يُحَدِّبُهُمْ فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ الَّذِي كُنْتَ تَرْعَى مَعِيَ الْغَنَمَ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: بَعَمْ، قَالَ: فَمَا بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى ؟ قَالَ: صِدْقُ الْحَدِيثِ وَالصَّمْتُ عَمَّا لَا يَعْنِينِي رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عن الحكم عنه – رحمهم الله تعالى -.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابن أبي يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ - رحمهم الله تعالى - قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَفَعَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ اللهِ تعالى عَبْد ابن فلان الذي كنت عَلَيْهِ السَّلَةِ مُؤَاهُ رَجُلُ كَانَ يَعْرِفُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَالَ ألست عبد ابن فلان الذي كنت ترعى غنمي بِالْأَمْسِ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ فَمَا بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى؟ قَالَ: قَدَرُ اللَّهِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَصِدْقُ الْحَدِيثِ وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِي.

عن عمر مولى عفرة – رحمه الله تعالى - قالَ: وَقَفَ رَجُلٌ عَلَى لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَكِيمِ فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ الْقَمْمِ اللَّهِ مِسَاطِكَ وَغَشَيْهُمْ قَالَ: أَمَّا سَوَادِي فَظَاهِرٌ فَمَا الَّذِي يُعْجِبُكَ مِن أَمْرِي قال وطئ النَّاسِ بِسَاطِكَ وَغَشَيْهُمْ قَالَ: مَا هُو ؟ بَابَكَ وَرِضَاهُمْ بِقَوْلِكَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنْ صَنَعْتَ مَا أَقُولُ لَكَ كُنْتَ كَذَلِكَ قَالَ: مَا هُو ؟ بَابَكَ وَرِضَاهُمْ بِقَوْلِكَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنْ صَنَعْتَ مَا أَقُولُ لَكَ كُنْتَ كَذَلِكَ قَالَ: مَا هُو ؟ قَالَ لُقُمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمْ: عضي بصري وكفي لساني، وعفة مطعمي، وَحِفْظِي فَرْجِي، وَقِيَامِي بِعُدّتِي، وَوَفَائِي بِعَهْدِي، وَتَكُرُمَتِي ضَيْفِي، وَحِفْظِي جَارِي، وَتَرْكِي مَا لَا يَعْنِينِي، فَذَاكَ الَّذِي صَيَّرَنِي كَا تَرَى.

عَنْ أَبِي الدرداء - رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ -: أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا وَذَكَر لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَمُ الْحَكِيمَ فَقَالَ: مَا أُوتِيَ عَنْ أَهْلٍ، وَلَا مَالٍ، وَلَا حَسَبٍ، ولا خصال ولكنه كان رجلاً ضمضامة، سِكِيتًا طويلَ التَّفَكُّرِ، عَمِيقَ النَّظرِ، لَمْ يَتَمْ نَهَارًا قَطَّ، وَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ يَبُرُقُ، وَلَا يتنحنح، وَلَا يَبُولُ، وَلَا يَتَغَوَّطُ، وَلَا يَغْيَدُ مَنْطِقًا نَطَقَهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ وَلَا يَتَغَوَّطُ، وَلَا يَغْيَدُ مَنْطِقًا نَطَقَهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ حِكْمَةً يَسْتَعِيدُهَا إِيَّاهُ أَحَدٌ، وَكَانَ قَدْ تروَّج وَوُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ فَمَاتُوا فَلَمْ يَبُكُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ يَغْشَى حِكْمَةً يَسْتَعِيدُهَا إِيَّاهُ أَحَدٌ، وَكَانَ قَدْ تروَّج وَوُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ فَمَاتُوا فَلَمْ يَبْكِ عَلَيْهِمْ وَكَانَ يَغْشَى حِكْمَةً يَسْتَعِيدُهَا إِيَّاهُ أَحَدٌ، وَكَانَ قَدْ تروَّج وَوُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ فَمَاتُوا فَلَمْ يَبْكِ عَلَيْهِمْ وَكَانَ يَغْشَى حِكْمَةً يَسْتَعِيدُهَا إِيَّاهُ أَحَدٌ، وَكَانَ قَدْ تروَّج وَوُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ فَمَاتُوا فَلَمْ يَبْكِ عَلَيْهِمْ وَكَانَ يَغْشَى السُّلْطَانَ وَيَأْتِي الْحُكَامَ لِيَنْظُرَ وَيَتَفَكَّرَ وَيَعْتَبِرَ فَإِذَلِكَ أُوتِيَ مَا أُوتِيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَفِي هَذَا لَا لِيَنْ وَاللَّهُ أَعْبَاعُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَفِي هَذَا فَلَاتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَيْهِ وَفِي هَذَا فَالَاتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَلَيْهُ وَلَى اللْعُرَاقُ وَلِلِكُ أَوْلَولَاكُ وَلَى اللْعُلُولُ وَلَيْكُوا وَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَيْهِ وَقِي هَذَا

عَنْ عِكْرِمَةَ – رحمه الله تعالى - أَنَّهُ قَالَ: كَانَ لُقْمَانُ نَبِيًّا وَهَذَا ضَعِيفُ لِحَالِ الْجُعْفِيّ. [البداية والنهاية (١٤٦/٢)].

قيل أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ: إِنْ كُنْتَ تَرَانِي غَلِيظَ الشَّفَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِ مَا كَلَامٌ وَقِيقٌ، وَإِنْ كُنْتَ تَرَانِي أَسْوَدَ فَقَلْبِي أَبْيَضُ. وَأَنَّ مَوْلَاهُ أَمَرَهُ بِذَبْحِ شَاةٍ وَأَنْ يَأْتِيهُ بِأَطْيَبِ مُضْغَتَيْنِ فَأَتَاهُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِذَبْحِ أُخْرَى وَأَنْ أَلْقِ مِنْهَا أَخْبَثَ مُضْغَتَيْنِ، فَأَلْقَى اللِّسَانَ وَالْقَلْبِ، ثُمُّ أَمَرَهُ بِذَبْحِ أُخْرَى وَأَنْ أَلْقِ مِنْهَا أَخْبَثَ مُضْغَتَيْنِ، فَأَلْقَى اللِّسَانَ وَالْقَلْبَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هُمَا أَطْيَبُ مَا فِيهَا إِذَا طَابَا وَأَخْبَثُ مَا فِيهَا إِذَا خَبُنَا. [التحرير والتنوير لابن عاشور (١٧١/٢٢)].

قيل إنه جمع في الحكمة أربعهائة كلمة واختار منها أربعًا ثنتان منها مما يذكر ولا ينسى، وهما الله تعالى والموت، وثنتان منها تنسى ولا تذكر وهما إحسانك إلى الخلق وإساءة الخلق. [سلم الوصول إلى طبقات الفحول (٤٢/٣)].

عَن أَبِي الدَّرْدَاء - رَضَيُلِيَّهُ عَنهُ -: أَنه ذَكَر لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: مَا أُوتِيَ مَا أُوتِي عَن أَهل وَلَا مَال وَلَا حسب وَلَا خِصَال وَلكنه كَانَ رجلا صمصامة سكيتاً طَوِيل التفكر عميق النّظر لم ينم نَهَارا قط وَلم يره أحد يبزق وَلَا يتنخع وَلَا يَبُول وَلَا يتغوّط وَلَا يغْتَسل وَلَا يعبث وَلا يضحك كَانَ لَا يُعِيد منطقاً نطقه إِلّا أَن يَقُول: حِكْمَة يستعيدها إِيّاه وَكَانَ قد تزوج وَولد لَهُ أَوْلَاد فماتوا فَلم يبك عَلَيْهم وَكَانَ يغشي السَّلْطَان وَيَأْتِي الْحُكَمَاء لينظر ويتفكر ويغتبر فبذلك أُوتِيَ مَا أُوتِيَ مَا أُوتِيَ. [الدر المنثور (٥١٢/٦)].



## المبحث الرابع عمله وصنعته رَضَالَهُعَنهُ

### 999

وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا ذَا عِبَادَةٍ وَعِبَارَةٍ وَحِكْمَةٍ عَظِيمَةٍ.

قال القرطبي – رحمه الله تعالى -: وَاخْتُلِفَ فِي صَنْعَتِهِ، فَقِيلَ: كَانَ خَيَّاطًا، قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ – رحمه الله تعالى - وَقِيلَ: كَانَ يَخْتَطِبُ كُلَّ يَوْمٍ لِمَوْلَاهُ حُزْمَةَ حَطَب... وَقِيلَ: كَانَ رَاعِيًا...وقيل: وَقَالَ خَالِدُ الرَّبِعِيُّ: كَانَ نَجَّارًا. [فتح القدير (٢٠/١٤)].

كان لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ من أهون مماليك سيده عليه فبعثه مولاه مع عبيد له الى بستانه يأتونه بشيء من ثمر فجاءوه وما معهم شيء وقد أكلوا الثمر وأحالوا على لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لمولاه: ذو الوجمين لا يكون عند الله وجيها فاسقني وإياهم ماء حميا ثم أرسلنا لنعدو ففعل فجعلوا يتقيئون تلك الفاكهة و لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يتقيأ ماء فعرف مولاه صدقه وكذبهم. [كما في أعراب القرآن (٥٣٦/٧)].

عَن عمر بن قيس - رَضَّوَالِيَّهُ عَنْهُ -: قَالَ: مَر رجل بلُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ وَالنَّاسِ عِنْده فَقَالَ: أَلَسْت الَّذِي كنت ترعى عِنْد جبل كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَا: أَلَسْت عبد بني فَلَان قَالَ: بلَى. قَالَ: أَلَسْت الَّذِي كنت ترعى عِنْد جبل كَذَا وَكَذَا قَالَ: بلَى. قَالَ: بلَى. قَالَ: تقوى الله وَصدق الحَدِيث وَأَدَاء الْأَمَانَة وَطول السُّكُوت عَمَّا لَا يعنيني. [الدر المنثور (٥١٢/٦)].

توسمت لُقْمَان الحجا وَهُوَ نَاطِق .. وشاهدت كَسْرَى الْعدْل فِي صدر إيوَان ..

وقال بعضهم:

يًا شبه لُقْمَان بِلَا حكمةٍ .. وخاسراً فِي الْعلم لَا راسخا





# المبحث الخامس ذريته وأهله رَوْالِلَهُ عَنْهُ



قال القرطبي – رحمه الله تعالى -:

قِيلَ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ آزَرَ، عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ وَأَدْرَكَهُ دَاوُدُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَخَذَ عَنْهُ الْعِلْمَ، وَكَانَ يُفْتِي قَبْلَ مَبْعَثِ دَاوُدَ، فَلَمَّا بُعِثَ قَطَعَ الْفَتْوَى فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: أَلَا أَكْتَفِي إِذْ كُفِيتُ. [تفسير القرطبي (٢٠٤٥-٢٠]].

قال القرطبي – رحمه الله تعالى -:

قَالَ السُّهَيْلِيُّ: اسْمُ ابْنِهِ قَارَانُ، فِي قَوْلِ الطَّبَرِيِّ وَالْقُتَبِيِّ. وَقَالَ الْكَلْبِيُّ: مُشْكِمٌ. وَقِيلَ أَنْعُمُ، حَكَاهُ النَّقَاشُ. وَذَكَرَ الْقُشَيْرِيُّ أَنَّ ابْنَهُ وَامْرَأَتُهُ كَانَا كَافِرَيْنِ فَمَا زَالَ يَعِظُهُمَا حَتَّى أَسْلَمَا. وَذَكَرَ الْقُشَيْرِيُّ أَنَّ ابْنَهُ وَامْرَأَتُهُ كَانَا كَافِرَيْنِ فَمَا زَالَ يَعِظُهُمَا حَتَّى أَسْلَمَا. وَدُلَّ عَلَى هَذَا قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ لَا نُشْرِكَ بِاللّهِ إِلَيْهِ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيمُ اللهِ قَعَالَى: ﴿ لَا نُشْرِكَ بِاللّهِ إِلَيْهِ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضَالِلَّهُ عَنْهُ -: قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِلَا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضَالِلَّهُ عَنْهُ -: قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِلَا اللَّهِ عَنْهُ مَا اللَّهِ عَنْهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْكُ عَنْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ

وقيل: وابنه: اسمه أنعم -فيما قاله قتادة- وكان كافرًا، فمازال به حتى أسلم، وزعم غيره أن اسم ابنه مشكم، وقيل: ماثان. وقيل: ثاران. [التوضيح بشرح الجامع الصحيح(٢٣/٢٣)].

### المبحث السادس وفاته رَخِوَلِتُهُ عَنْهُ



واختلفوا في موضع قبره: فقال الواقدي والسُّدي: بأَيْلَة، وقال قتادة: بالرَّملَةِ ما بين مسجدها وسوقها، وهناك قبر سبعين نبيًا ماتوا بعد لقهان جوعًا في يوم واحد، أخرجهم بنو إسرائيل من القدس فألجأوهم إلى الرَّمْلَة ثم أحاطوا بهم، فتلك قبورهم هناك. [مرآة الزمان(١٨٨/٢)].

وما تنفع الآداب والعلم والنهى .. وصاحبها عند الكمال يموت كما مات لقمان الحكيم وغيره .. وكلهم تحت التراب صموت

قلت: قول أن قبره في الشام لا يعلم به إلا الله وأما أن نكون قد عرفنا تحديداً فلا نقول به لعدم الحجة الواضحة في ذلك والله أعلم.





## المبحث السابع هل هو نبي أم عبد صالح رَضَالِتَهُ عَنْهُ؟



قال العلامة الشوكاني – رحمه الله تعالى -:

وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا: هُو نَبِيٌّ، أَمْ رَجُلُ صَالِحٌ؟ فَذَهَبَ أَكْثُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنَبِيٍّ. وَحَكَى الْوَاحِدِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالسُّدِيِّ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا، وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ لِمَا سَيَأْتِي فِي وَحَكَى الْوَاحِدِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالسُّدِيِّ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا، وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ لِمَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْبَحْثِ. وَقِيلَ: لَمْ يَقُلُ بِنُبُوَّتِهِ إِلَّا عِكْرِمَةُ فَقَطْ، مَعَ أَنَّ الرَّاوِيَ لِذَلِكَ عَنْهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُو ضَعِيفٌ جِدًّا. [فتح القدير (۲۷۳/۲)].

قال ابن كثير – رحمه الله تعالى -:

وَالْمَشْهُورُ عَنِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ كَانَ حَكِيمًا وَلِيَّا وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا، وَقَدْ ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ فَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَحَكَى مِنْ كَلَامِهِ فِيمَا وَعَظَ بِهِ وَلَدَهُ الَّذِي هُوَ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْهِ، وَهُوَ أَشْفَقُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَكَانَ مِنْ أَوَّلِ مَا وعظ به أن قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَبُنَى لَا تُشْرِفَ بِأَللَهِ أَشُولُ بِأَللَهُ أَشْرِكَ بِأَللَهُ أَلْكُ مَظِيمٌ ﴾ فَنَهَاهُ عَنْهُ وَحَذَّرَهُ مِنْهُ. [البداية والنهاية (١٤٦/٢)]. إن الشِهْرِكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ فَنَهَاهُ عَنْهُ وَحَذَّرَهُ مِنْهُ. [البداية والنهاية (١٤٦/٢)].

قال القرطبي – رحمه الله تعالى -:

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: كَانَ قَاضِيًا فِي بني إسرائيل. وقال سعيد ابن الْمُسَيَّبِ: كَانَ لُقْمَانُ عَلَيهِ السَّهُ تَعَالَى الْحِكْمَةَ وَمَنَعَهُ النَّبُوَّة، وَعَلَى عَلَيهِ السَّكَمُ أَسْوَدَ مِنْ سُودَانِ مِصْرَ ذَا مَشَافِرَ، أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى الْحِكْمَةَ وَمَنَعَهُ النَّبُوَّة، وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ أَهْلِ التَّأُويلِ أَنَّهُ كَانَ وَلِيًّا وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا. وَقَالَ بِنُبُوَّتِهِ عِكْرِمَةُ وَالشَّعْبِيُّ، وَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْحِكْمَةُ النَّبُوَّة. وَالصَّوَابُ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا حَكِيمًا بِحِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى - وَهِيَ الصَّوَابُ هَذَا تَكُونُ الْحِكْمَةُ النَّبُوَّة. وَالصَّوَابُ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا حَكِيمًا بِحِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى - وَهِيَ الصَّوَابُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَسُودَ مُشَقَّقَ الرِّجْلَيْنِ ذَا فِي الْمُعْتَقَدَاتِ وَالْفِقْهُ فِي الدِّينِ وَالْعَقْلِ قَاضِيًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَسُودَ مُشَقَّقَ الرِّجْلَيْنِ ذَا فِي الْمُعْتَقَدَاتِ وَالْفِقْهُ فِي الدِّينِ وَالْعَقْلِ قَاضِيًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَسُودَ مُشَقَّقَ الرِّجْلَيْنِ ذَا فِي الْمَعْتَقَدَاتِ وَالْفِقْهُ فِي الدِّينِ وَالْعَقْلِ قَاضِيًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَسُودَ مُشَقَّقَ الرِّجْلَيْنِ ذَا مَشَافِرَ، أَيْ عَظِيمَ الشَّفَتَيْنِ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَعَوْلِيَهُ عَنْهُا - وَغَيْرُهُ. وَرُويَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ

عُمَرَ - رَضَوَالِنَهُعَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَمْ يَكُنْ لُقْمَانُ نبيا ولكن كان عبدا كثير التفكر حَسَنَ الْيَقِينِ، أَحَبَّ اللَّهَ تَعَالَى فَأَحَبَّهُ، فَمَنَّ عَلَيْهِ بِالْحِكْمَةِ، وَخَيَّرَهُ فِي أَنْ يَجْعَلَهُ خَلِيفَةً يَحْكُمُ بِالْحَقِّ، فَقَالَ: رَبِّ، إِنْ خَيَّرْتِنِي قَبِلْتُ الْعَافِيَةَ وَتَرَكْتُ الْبَلَاءَ، وَإِنْ عَرَمْتَ عَلَيَّ فَسَمْعًا وَطَاعَةً فَإِنَّكَ سَتَعْصِمُني» ذَّكَرَهُ ابْنُ عَطِيَّةً. وَزَادَ النَّعْلَبيُّ: فَقَالَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ بِصَوْتٍ لَا يَرَاهُمْ: لِمَ يَا لُقْمَانُ؟ قَالَ: لِأَنَّ الْحَاكَمَ بِأَشَدِ الْمَنَازِلِ وَأَكْدَرِهَا، يَغْشَاهُ الْمَظْلُومُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، إِنْ يُعَنْ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْجُوَ، وَإِنْ أَخْطَأَ أَخْطَأَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ. وَمَنْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا ذَلِيلًا فَذَلِكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهَا شَرِيفًا. وَمَنْ يَخْتَر الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ نَفَتْهُ الدُّنْيَا وَلَا يُصِيبُ الْآخِرَةَ. فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ حُسْنِ مَنْطِقِهِ، فَنَامَ نَوْمَةً فَأَعْطِى الْحِكْمَةَ فَانْتَبَهَ يَتَكَلَّمُ بِهَا. ثُمَّ نُودِيَ دَاوُدُ بَعْدَهُ فَقَبِلَهَا- يَعْنِي الْخِلَافَةَ- وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَا اشْتَرَطَهُ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَهَوَى فِي الْخَطِيئَةِ غَيْرَ مَرَّةٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ. وَكَانَ لُقُمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوَازِرُهُ بِحِكْمَتِهِ، فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ: طُوبَى لَكَ يَا لُقْمَانُ! أَعْطِيتَ الْحِكْمَةَ وَصُرِفَ عَنْكَ الْبَلَاءُ، وَأُعْطِيَ دَاوُدُ الْخِلَافَةَ وَابْتُلِيَ بِالْبَلَاءِ وَالْفِتْنَةِ. وَقَالَ قَتَادَةُ: خَيَّرَ اللَّهُ تَعَالَى لُقُمَانُ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ بَيْنَ النُّبُوَّةِ وَالْحِكْمَةِ، فَاخْتَارَ الْحِكْمَةَ عَلَى النُّبُوَّةِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ نَائِمٌ فَذَرَّ عَلَيْهِ الْحِكْمَةَ فَأَصْبَحَ وَهُوَ يَنْطِقُ بِهَا، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ اخْتَرْتَ الْحِكْمَةَ عَلَى النُّبُوَّةِ وَقَدْ خَيَّرَكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ أَرْسَلَ إِلَيَّ بِالنُّبُوَّةِ عَزْمَةً لَرَجَوْتُ فِيهَا الْعَوْنَ مِنْهُ، وَلَكِنَّهُ خَيَّرني فَخِفْتُ أَنْ أَضْعُفَ عَنِ النُّبُوَّةِ، فَكَانَتِ الْحِكْمَةُ أَحَبَّ إِلَيَّ. [تفسير القرطبي(١٤/٥٩-٦٠)].

قال العلامة السعدي – رحمه الله تعالى -:

واختلف المفسرون، هل كان لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نبيا، أو عبدا صالحا؟ والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه آتاه الحكمة، وذكر بعض ما يدل على حكمته في وعظه لابنه، فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكبار. [تيسير الكريم الرحن(٦٤٨)].

عَن قَتَادَة - رَضَالِلَهُ عَنهُ - فِي قُول الله تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمْنَ ٱلْحِكُمَةَ ﴾ قَالَ: الْفِقْه فِي الإسلام وَلَم يكن نَبيا وَلَم يُوح إِلَيْهِ. [الدر المنثور(٥١١/٦)].

القالكيمي

وعَن قَتَادَة - رَضَالِيَهُ عَنهُ -: قَالَ: خير الله تَعَالَى لُقْمَانُ عَلَيْهِ الْحِكْمَة والنبوّة فَاخْتَارَ الْحِكْمَة على النبوّة فَأَتَاهُ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّكَمُ وَهُو نَائِم فذر عَلَيْهِ الْحِكْمَة فاصبح ينطق بهَا فقيل الْحِكْمَة على النبوّة على النبوّة وقد خيرك رَبك فَقَالَ: لَو أَنه أرسل إِلَيّ بالنبوّة عَزمَة لَهُ: كَيفَ اخْتَرْت الْحِكْمَة على النبوّة وقد خيرك رَبك فَقَالَ: لَو أَنه أرسل إِلَيّ بالنبوّة عَزمَة لرجوت فِيهَا الْفَوْز مِنْهُ ولكنت أَرْجُو أَن أقوم بهَا وَلكنه خيرني فَخفت أَن أَضْعَف عَن النبوّة فَكَانَت الْحِكْمَة أحب إليّ وَأخرج ابن أبي حَاتِم عَن وهب بن مُنبّه -رَضَالِللهُ عَنهُ أَنه سَئيلَ فَكَانَت الْحِكْمَة أَله الله الله وَلكنه لَيُوح إلَيْهِ وَكَانَ رجلا صَالحًا. [الدر المنثور (١١/٦)].

وزعم وهب أنّ الله خيّره بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة فلما وقع داود بالخطيئة جعل يقنط لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكُمَةَ ﴾. [البدء والتاريخ (١٠٢/٣)].

قال العلامة العثيمين – رحمه الله تعالى -:

لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آتاه الله الحكمة بلا شك، كما قال الله تعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقْمَانَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقْمَانَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقْمَانَ الله تَعَالَى الله الله الله الله الله الله علما الله عَنَاهُ الله علما الله عَنَاهُ الله عَنَاهُ الله عَنَاهُ الله عَنَاهُ الله عَنَاهُ الله عَنَاهُ الله علما الله علما الله علما الله علما الله علما الله عَنَاهُ الله عَنَاهُ الله علما الله المنتوح (الشريط (١٦٦) السؤال (١٩١)].

قال أبو السعود العادي – رحمه الله تعالى -:

والجمهورُ على أنَّه كانَ حكياً ولم يكُنْ نبيًّا. [إرشاد العقل السليم (٧١/٧)].

قلت: الصحيح قول جمهور العلماء أنه ولي من أولياء الله نطق بالحكمة ووفقه الله وسدده وليس هو بنبي على القول الراجح لعدم دلالة القرآن على نبوته ولأن الله لما ذكر قصته لم يبين لنا أنه أوحى إليه وهذا الأمر لا نثبته إلا بحجة واضحة بعيدة عن التخمين والظنون والله المستعان.

## المبحث الثامن أيهما أفضل الصديق أم لقمان رَضَالِتَهُمَاثُهُمَا



قال الذهبي – رحمه الله تعالى -:

قَالَ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ العِجْلِيُّ: سَأَلْتُ الفِرْيَابِيَّ: مَا تَقُوْلُ؟ أَبُو بَكْرٍ أَفْضَلُ أَوْ لُقْمَانُ؟ فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ هَذَا إِلاَّ مِنْكَ، أَبُو بَكْرٍ أَفْضَلُ مِنْ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. [السير (١١٧/١٠)].





# المبحث التاسع لقمان عاد لقمان الحكيم غير لقمان



قلت: أشار التاريخ أن لقان عاد لم يكن لقان بني إسرائيل.

وأيضاً: لقهان الحكيم كان أسود نوبياً ولقهان عاد لم يكن أسود وهو يمني من قوم عاد بحضرموت اليمن.

وأيضاً: لقان بني إسرائيل كان مؤمنا ولقان عاد لم يكن مؤمناً على اختلاف بين أصحاب التواريخ.

وأيضاً: لقان بني إسرائيل كان فقيراً ولقان عاد كان من ملوك اليمن ومن مياسيرها. وأيضاً: لقان عاد كان أصحاب نسور ولقان بني إسرائيل لم يكن أصحاب نسور. وأيضاً كان لقان بني إسرائيل حكياً راجح العقل ولم يكن لقان عاد على هذه الحالة. وأيضاً: لقان بني إسرائيل لم يذكر الخر وشربها ولقان عاد كان مولعاً بها.

وأيضاً: هذه أسماء يسمي بها الناس فلا شك من التغاير بينهم وليسا شيء واحد والله المستعان.

قال صاحب مرآة الزمان: قصة لقان بن عاد صاحب النسور. قد ذكرنا أنه كان في الوفد الذين خرجوا إلى مكة ليستسقوا لقومهم، وسأل الله طول العمر، فأعطاه عمر سبعة أنسر، كان يأخذ الفرخ من البيضة حين يخرج، فإذا مات أخذ غيره، فلم يبق غير واحد. قال له ابن أخيه: يا عم، لم يبق من عمرك إلّا عمر هذا النسر. فقال لقان: هذا لُبَد، واللبد

77 •

بلسانهم الدُّهر. فلمَّا انقضي عمر النسر مات.

وقال: لقهان هذا هو الأكبر، وهو ابن عاد بن عاديا من بقيَّة عاد الأولى، وهو صاحب النسور، بعثته عاد مع الوفد إلى الحرم يستسقون فدعوا وسأل هو البقاء، واختار عمر سبعة أنسر كها هلك نسر أخذ مكانه آخر، يأخذ النسر وهو فرخ فيربيه إلى أن يموت، فعاش ألفين وأربع مئة ونيفًا وخمسين سنة. [أعار الأعيان(ص١٢٩)].

قلت: وقد اختلف الناس في عمر النسر، وعامتهم على أنه يعيش خمس مئة سنة، فعلى هذا قد عاش لقان ثلاثة ألآف وخمس مئة سنة، ولم يبلغ هذا العمر أحد من بني آدم.

وقيل: إنه عاش ثلاثة ألآف وثمان مئة سنة؛ لأنه كان له قبل أن يأخذ النسور ثلاث مئة سنة. ولمّا وقع لبد قال له لقمان: انهض فلم يقدر ومات، فمات لقمان. وقد ذكره الجوهري في حرف الدال، فقال: ولبد آخر نسور لقمان. قال: وتزعم العرب أنّ لقمان هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقي لها، فلمّا أهلكوا خُيِّر لقمان بين بقاء سبع بعرات سُمر، من أظبٍ عُفْر، في جبل وَعْر، لا يمسها القطر، أو بقاء سبعة أنسر، كلما هلك نسر خلف بعده نسر، فاختار النسور، وكان آخر نسوره يسمى لُبَدًا، وقد ذكرته الشعراء قال النابغة: أضحَتْ خلاءً وأضحى أهلها احتملوا ثن أخنى عليها الذي أخنى على لُبدِ

قصة جرت للقان ذكر هشام بن الكلبي عن أبيه قال: كان لقان مغرى بحبِّ النّساء، وكان يتزوج المرأة فتخونه، فتزوَّج صغيرة لم تعرف الرجال، فنقر لها مغارًا في جبل، وجعل له سلاسل يصعد إليها فيها، فإذا نزل أزالها، فمرَّ بها رجل من العالقة فرآها فوقعت في قلبه، فأخبر قومه وقال لأهله: لا بدَّ لي منها، فقالوا: ويحك وكيف تصنع؟ فقال: اجمعوا سيوفكم ثم اجعلوني في وسطها وشدُّوها حزمةً ثم أودعوها عنده، ففعلوا وجاؤوا إلى لقان فقالوا: نرجع. فأطلع السيوف إلى المغارة وكانوا قد نرجع. فأطلع السيوف إلى المغارة وكانوا قد

لقالكين

واعدوه يومًا بعينه يرجعون إليه، فكان لقان إذا نزل خرج الرَّجل وأتى الجارية، وإذا جاء لقان عاد إلى مكانه. وجاء الميعاد فجاء القوم وأخذوا السيوف، فلمَّا كان في بعض الأيام نام لقان على ظهره فرأى في سقف المغارة نخامة، فقال للجارية: من تنخم هذه؟ قالت: أنا، قال: فتنخمي، فتنخمت فلم تصلُ إلى السقف، ففطن وقال: من السيوف دُهيت، ثم رمى بالجارية من ذروة الجبل فتقطعت قطعًا، وانحدر مغضبًا يطلب القوم، فلقيته ابنةٌ له يقال لها: صحر، فقالت: ما لي أراك يا أبة مغضبًا؟ فقال: وأنت أيضًا من النساء، فضربها فقتلها فقالت العرب: ما أذنبت إلا ذنب صحر، فذهبت مثلًا. [مرآة الزمان في وفيات الأعيان (٣٥٥/١)].

[للمزيد راجع: البدء والتاريخ (٣/ ٣٤) التيجان في ملوك حُميرَ(ص٧٩-٤١٤). المعارف(٢٦٣/١) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم(٢٥٤/١) وتاريخ الطبري(٢٣٣١)].



## الفصل الثاني بيان تفسير وصاياه من سورة لقمان عَلَيْهِ السَّلَامُ

### 99

# المبحث الأول ذكر قصم لقمان عَلَيْهِ السَّلَمُ في القرآن

999



## المبحث الثاني ذكر معناها الإجمالي



قال العلامة السعدي – رحمه الله تعالى -:

هذه الوصايا، التي وصى بها لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه، تجمع أمحات الحكم، وتستلزم ما لم يذكر منها، وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلها، إن كانت أمرا، وإلى تركها إن كانت نهيا.

وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة، أنها العلم بالأحكام، وحِكمِها ومناسباتها، فأمره بأصل الدين، وهو التوحيد، ونهاه عن الشرك، وبيَّن له الموجب لتركه، وأمره ببر الوالدين، وبين له السبب الموجب لبرهما، وأمره بشكره وشكرهما، ثم احترز بأن محل برهما وامتثال أوامرهما، ما لم يأمرا بمعصية، ومع ذلك فلا يعقها، بل يحسن إليها، وإن كان لا يطيعها إذا جاهداه على الشرك. وأمره بمراقبة الله، وخوَّفه القدوم عليه، وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر، إلا أتى بها.

ونهاه عن التكبر، وأمره بالتواضع، ونهاه عن البطر والأشر، والمرح، وأمره بالسكون في الحركات والأصوات، ونهاه عن ضد ذلك.

وأمره بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة الصلاة، وبالصبر اللذين يسهل بهاكل أمر، كما قال تعالى فحقيق بمن أوصى بهذه الوصايا، أن يكون مخصوصا بالحكمة، مشهورا بها. ولهذا من منة الله عليه وعلى سائر عباده، أن قص عليهم من حكمته، ما يكون لهم به أسوة حسنة. [تيسير الكريم الرحمن (٦٤٩)].

هذه وصية حكيم لابنه، فهي نصيحة مبرأة من العيب، وصاحبها قد أوتي الحكمة التي

من أوتيها فقد أوتي خيراً كثيراً، وهي تجمع أممات الحكم، وتستلزم ما لم يذكر منها، وكل وصية من وصايا هذا الحكيم لابنه يقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمراً، وإلى تركها إن كانت نهياً، وهذا يدل على أن الحكمة هي: العلم بالأحكام، وحكمها، ومناسبتها، ووضع الأشياء مواضعها.

ومن فضل الله على عباده ومنته أن قصّ عليهم هذه الحِكم حتى يعملوا بها ويكتسبوها بفضله تعالى، وهذا الحكيم أمر ابنه بأصل الدين وهو التوحيد، ونهاه عن الشرك بالله، وبين له الموجب لتركه، وأمره ببرّ الوالدين، وبين له السبب الموجب لبرّهها، وأمره بشكر الله وشكرها، ثم احترز بأن محلّ برّهها وامتثال أوامرهها ما لم يأمرا بمعصية، ومع ذلك فلا يعقها بل يُحسن إليها، وأن لا يطيعها إذا جاهداه على الشرك، وأمره بمراقبة الله - عَرَّقِجَلً - وخوفه القدوم عليه، وأنه تعالى لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً من الخير والشر إلا أتى بها، فصوّر له عظمة علم الله، ودقة شموله، وإحاطته تصويراً يرتعش له الوجدان البشري، وأوصاه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ما أمره بتكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر، حتى يحصل الكهال لغيره بعد كهال نفسه، ولما علم هذا الحكيم أنه لابد أن يُبتلى إذا أمر ونهى، وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس أمره بالصبر على ما يحصل له من المشقة والأذى؛ فإنه لابد وأن يواجه المتاعب التي يواجمها صاحب العقيدة الصحيحة، وبيّن له أن ذلك من الأمور التي يعزم عليها، ويهتم بها، ولا يقف لها إلا أهل العزائم؛ فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الصبر يسهل الله بذلك كل أمرٍ عسير ، كها قال الله تعَالى: والنهي عن المنكر، وإقامة الصبر يسهل الله بذلك كل أمرٍ عسير ، كها قال الله تعَالى:

ومع ذلك كله من الأمر بجميع الحكم السابقة لم يغفل هذا الحكيم عن وصية ابنه بالآداب السامية، فنهاه عن التكبر، وأمره بالتواضع، ونهاه عن البطر والأشر والمرح، وأمره بالسكون في الحركات والأصوات، ونهاه عن ضد ذلك حتى لا يتطاول على الناس فيفسد بالقدوة ما يصلح الكلام.

فحقيقٌ بمن أوصى بهذه الوصايا، وهذا السلوك الحكيم أن يكون مخصوصاً بالحكمة، مشهوراً بها، وحقيقٌ بمن التزم هذه الوصايا - بصدقٍ وإخلاصٍ ورغبةً فيما عند الله - أن يُؤتيه الحكمة، ويوفقه للصواب في القول والعمل. [مقومات الداعية الناجح (٥٩)].





## المبحث الثالث من هداية الآيات



### ١ - مشروعية وصية الوالد لابنه بما ينضعه في الدنيا والآخرة:

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى -:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسكُمْ وَلَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ اللّهِ وَالسّحريم: ٦] أي: يا من من الله عليهم بالإيمان، قوموا بلوازمه وشروطه. فـ ﴿ قُواْ أَنفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة، ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله، والقيام بأمره امتثالا ونهيه اجتنابًا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل [والأولاد]، بتأديبهم وتعليمهم، وإجبارهم على أمر الله، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه، وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. [تيسير الكريم الرحن(٨٧٤)].

حَـرِّضْ بَنيكَ على الآدابِ في الصِّم .. غَرِ (الصَّغَرِ) كَمَا تقرَّ بهم عيناك في الكَبَرِ وأَنمَـا مثـلُ الآدابِ تجمعُها .. في عَنفوان الصِّبا كالنقشِ في الحَجَرِ هي الكَبَرِ هي الكَبَرِ الصِّبا كالنقشِ في الحَجَرِ هي الكَنوزُ التي تنمو ذَخَائرها .. ولا يخافُ عليها حادثُ الغِيرِ إلى الأديب إذَا زلَّت به قدمٌ .. يَهُوي إلى فُرُشِ الديباجِ والسُّرُرِ

قالت الحكماء: من أدَّب ولده صغيراً سرّ به كبيراً.

لقالك

وقالوا: أطبع الطين ماكان رطبا، وأعمر العود ماكان لدنا.

وقالوا: من أدّب ولده غمّ حاسده.

وقال ابن عباس- رَضَىٰلَتُهُءَنُهُمَا -: من لم يجلس في الصغر حيث يكره، لم يجلس في الكبر حيث يحب. [العقد الفريد(٢٧١/٢)].

وعن عكرمة رحمه الله تعالى -: قال:كان ابن عباس - رَضِّاَلِلَهُعَنَّهُمَا - يجعل في رجلي الكبل ويعلمني القرآن والسُّنن. [الحلية (١٧/٢)].

🛠 وقال بعضهم: [المنتظم(١٣٣/١٢)].

إن الغصون إذا قومته اعتدلت .. ولا يلين إذا قومته الخشب قد ينفع الأدب الأحداث في محل .. وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب

\* وعن ابن عمر - رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمَا - قال: كان يُعلَّم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شاله. [موسوعة ابن أبي الدنيا(٧٣/٨)].

\* وقال أيضًا - رَضِّ اَلِلَّهُ عَنْهُ - لرجل: يا هذا أحسن أدب ابنك؛ فإنك مسوؤل عنه، وهو مسؤل عن برّك. [موسوعة ابن أبي الدنيا (٧٨/٨)].

\* وعن الربيع بنت معوذ - رَضَالِللهُ عَنْهَا - قالت: أرسل النبي - صَالَاللهُ عَلَيْهُ وَسَالَم - غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صامًّا فليصم، قالت: فكنا نصومه بعد، ونُصَوِّم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. [البخاري(١٩٦٠)، مسلم(١١٣٦)].

\* وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى -: قال: ينبغي للرجل أن يُكرِهَ وَلَدَهُ على العلم، فإنه مسؤول عنه. [السير (٦٩٩/٢)].

وعن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى -: أنه كان يقول لبنيه: أي بَنيَّ هلموا فتعلموا

فإنكم توشكوا أن تكونوا كبار قوم، وإني كنت صغيرا لا يُنظر إلي، فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألوني، وما أشد على امرئ أن يُسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. [موسوعة ابن أبي الدنيا(١٣٣/٨)].

وعن عبد الله بن عيسى رحمه الله تعالى - قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدائها القرآن. [موسوعة ابن أبي الدنيا (٧٥/٨)].

### ٢-البدءبالتوحيد والتحذير من الشرك لأنه ظلم يحبط الأعمال:

عن ابن عبّاس- رَضَوَالِلَهُ عَنْهُا- قال: لمّا بعث النّبيّ صَلَّالِللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ معاذا إلى نحو أهل البين، قال له: إنّك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أوّل ما تدعوهم إلى أن يوحّدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أنّ الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلّوا فأخبرهم أنّ الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيّهم فتردّ على فقيرهم، فإذا أقرّوا بذلك فحذ منهم وتوقّ كرائم أموال النّاس» [البخاري(٧٣٧٢)، ومسلم(١٩)].

### ٣ - وجوب الشكر لله، وللوالدين، ووجوب برهما وصلتهما:

عن أبي هريرة- رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يشكر الله من لا يشكر النّاس» [سُنن أبي داود(٤٨١١) وصححه العلامة الألباني رحمه الله].

عن أبي هريرة- رَضَّالِيَّهُ عَنهُ- قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يقول الله- عَرَّوَجَلَ-يوم القيامة: يابن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوّجتك النساء وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟»[ مسلم (٢٩٦٨)].

### ٤ - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف:

عن عليّ- رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ- قال: بعث النّبيّ صَالَّالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَريّة وأُمّر عليهم رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النّبيّ صَالَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أن تطيعوني؟ قالوا: بلي. قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطباً وأوقدتم ناراً ثمّ دخلتم فيها.

فجمعوا حطباً فأوقدوا ناراً، فلمّا همّوا بالدّخول، فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: إنّا تبعنا النّبيّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فراراً من النّار أفندخلها؟ فبينا هم كذلك إذ خمدت النّار وسكن غضبه، فذكر للنّبيّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً، إنّا الطّاعة في المعروف» [البخاري (٧١٤٥) واللفظ له. ومسلم (١٨٤٠)].

عن عبد الله بن عمر-رَضَالِلَهُ عَنْهُا- عن النّبيّ صَالَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قال: السّمع والطّاعة على المرء المسلم فيما أحبّ وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» [البخاري(٧١٤٤) واللفظ له، ومسلم (١٨٣٩)].

### ٥-وجوباتباعسبيل المؤمنين الموحدين ، وتحريم اتباع المبتدعين:

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۖ أَلَا وَقَالَ تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ

## ٦ - مراقبة الله تعالى في السروالعلن، وعدم الاستخفاف بالحسنة والسيئة مهما قلّت أو صغرت:

قال الله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلْفَكْسِقُونَ ۞ ﴾ [الحشر :١٨-١٩] .

وقال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاللّهَ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ فَاللّهَ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عران: ١٣٥].

قال الغزاليّ رَحِمَهُ اللّهُ: اعلم أنّ الصّغيرة تكبر بأسباب فيها الإصرار والمواطبة: وكذلك قيل: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. [الأحياء(٤/ ٣٤)].

### ٧- وجوب الأمر بإقامة الصلاة بأركانها وواجباتها والاطمئنان فيها:

قال الله تعالى: ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلُوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِيَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ اللَّهِ ﴿ ٤١-٤١].

قال الله تعالى : ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلْكِئْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا اللَّهُ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَنْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا اللَّهُ ﴾ [مريم : ٣٠-٣١].

قال الله تعالى : ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ, بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ ـ مَرْضِيًا ﴿ اَ وَٱذَكُرُ فِ ٱلْكِنَبِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ, كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا ﴿ اَلَى ﴾ [مريم :٥٥-٥٦].

قال الله تعالى : ﴿ وَأَمُرَ أَهَلَكَ بِٱلصَّلُوةِ وَٱصْطَبِرَ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْتَلُكَ رِزْقَا ۖ نَحَنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلنَّقُوىٰ ﴿ اللهِ ﴾ [طه:١٣٢].

### ٨- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللطف حسب استطاعته:

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُولُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُؤْلِيهِ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُؤْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا اللهِ ﴾ [النساء: ١١٤].

عن حذيفة بن اليمان- رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا عن النّبِيّ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَالّذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثمّ تدعونه فلا يستجاب لكم»[سُنن الترمذي(٢١٦٩) وصححه الألباني].

عن أبي سعيد الخدري رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ قال: قال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « مَن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يَستَطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» . [مسلم (٤٩)].



### ٩- الصبرعلى ما يلحق الآمر والناهي مِن أذى، وأنه مِن عزم الأمور:

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ لَتُبَلُوكَ فِي آَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِن اللّهِ تعالى: ﴿ ﴿ لَتُبَلُوكُمْ وَمِنَ اللّهِ يَكُمُ وَمِنَ اللّهِ يَكُمُ اللّهُ وَمِنَ اللّهِ يَكُمُ اللّهُ وَمِنَ اللّهِ يَكُمُ وَمِنَ اللّهِ يَكُولُوا أَذَكُ كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْ مِنْ مَكْرِمِ ٱلْأُمُودِ ﴿ اللّهِ ﴾ [آل عمران :١٨٦].

قال الله تعالى: ﴿ وَجَزَّ وَأُ سَيِّعَةِ سَيِّئَةُ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَ اوَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى الله إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَجَزَّ وَأُ سَيِّعَةِ سَيِّئَةُ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَ اوَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى اللهِ إِنَّهُ السَّبِيلُ عَلَى يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ النَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِيكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[الشورى:٤٠٠].

وقال تعالى: ﴿ فَأُصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسَتَعْجِل لَهُمُّ كَأَنَّهُمُ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونِ لَدَ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِمْ بَلَكُ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَسِقُونَ ﴿ ﴾ مَا يُوعَدُونِ لَا الْفَوْمُ الْفَسِقُونَ ﴿ ﴾ مَا يُوعَدُونِ لَا الْفَوْمُ الْفَسِقُونَ ﴿ ﴾ وَالْحَقافِ: ٣٥].

### ١٠ - تحريم التكبر والاختيال في المشي:

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ عِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَّ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿ آ ﴾ [ الفرقان: ٣٥].

وقال الله تعالى -: ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَشِيمٍ ﴿ كَا يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ﴾ [الجاثية:٧-٨].

عن أبي هريرة- رَضِّالِللَّهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله صَّاَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «احتجّت النّار والجنّة فقالت هذه: يدخلني الضّعفاء والمساكين. فقال الله عَزَّوَجَلَّ لهذه: «أنت عذابي أعذّب بك من أشاء » ، وقال لهذه « أنت رحمتي أرحم بك من أشاء». ولكلّ واحدة منكها ملؤها» . [البخاري(٧٤٤٩)، ومسلم (٢٨٤٦) واللفظ له] .

### ١١ - الاعتدال في المشي مطلوب، فلا يُسرع ولا يُبطىء:

عن أبي هريرة- رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ- أنّ رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قال: « بينها رجل يتبختر. يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض. فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» [البخاري(٥٧٨٩)، ومسلم (٢٠٨٨) واللفظ له].

### ١٢ - عدم رفع الصوت زيادة عن الحاجة، لأنه من عادة الحمير:

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكُونُ لَا يَعْ قِلُونَ الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكُونُ رَّحِيمٌ ﴿ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ عَنُورٌ وَعِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ عَنُورٌ لَا يَعْ قِلُونَ اللهُ عَنُورُ لَا يَعْ قِلْهُ عَنُورٌ لَا يَعْ قِلُونَ اللهُ عَنُورُ لَا يَعْ قِلُونَ اللهُ اللهُ عَنْورُ لَا يَعْ قِلُونَ اللهُ عَنْورُ لَا يَعْ قِلُونَ اللهُ عَنْورُ لَا يَعْ قِلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْورُ لَا يَعْ قَلْمُ اللهُ عَنْورُ لَا يَعْ قَلْمُ لَا عَلَى اللهُ اللهُ

[ الحجرات :٤-٥].

وقال الله تعالى: ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْخَمِيرِ اللهِ تعالى: ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْخَمِيرِ اللهِ اللهِ تعالى: ١٩٠].

عن أبي عبد الله الجدلي يقول سألت عائشة عن خلق رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت : لم يكن فاحشا ولا متفحشتا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. [الترمذي(٢٠١٦) وصححه الألباني].

وعن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ -رَضَالِيَهُ عَنْهُا - ، قُلْتُ: أَخْبِرْ نِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَاةِ؟ قَالَ: أَجَلْ، وَاللّهِ إِنَّهُ لَمُوْصُوفُ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي القُرْآنِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُّ إِنَّا آرُسَلَنكَ شَنهِ دَاوَمُبَشِّرَا لَمَوْصُوفُ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي القُرْآنِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُّ إِنَّا آرُسَلَنكَ شَنهِ دَاوَمُبَشِّرَا وَنَا اللّهُ وَحِرْزًا لِلْأُمِيِينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ المَتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَطَّ وَلاَ وَنَدْيِرًا ﴿ فَي اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِئَةِ السَّيِّئَةِ السَّيِئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَعْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَعْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْفِرُ، وَلَنْ يَقْولُوا: لاَ إِلَهَ إِلّا اللّهُ، وَيَفْتَحُ مِا أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمَّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا » [البخاري(٢١٢٥]].



## المبحث الرابع تفسير الآيات من سورة لقمان وذكر فوائدها

### 3996

- \* ﴿ وَلَقَدُ ﴾: جاءت للتحقيق.
- \* ﴿ ءَانَيْنَا لُقْمَانُ ﴾ : أي أعطينا ووهبنا وأنعمنا على لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
- - \* ﴿ أَنِ ٱشَكِّر لِلَّهِ ﴾ : أي اعترف بنعمة الله عليك بإعطائه لك الحكمة
    - \* ﴿ وَمَن يَشْكُرُ ﴾ : أي ومن يعترف بنعمة الله تعالى عليه
- \* ﴿ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ ﴾ : أي فإنما يعترف ليكرم نفسه بتحقيق الاعتراف بالمنعم والنعم لأنه سيزيده فيكون هذا جزاؤه في الدنيا والأخرة بحصول الزيادة له من الرب تَبَارَكَ وَتَعَالَى.
- \* ﴿ وَمَن كَفَر ﴾: أي ومن جحد المنعم ولم يعترف له بهذه النعم ويردها لمن كانت منه.
- \* ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيكُ ﴾ : هو الغني، الذي له الغنى التام المطلق، من جميع الوجوه، الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه.

#### التفسيره

وقال مجاهد: الحكمة التي أوتيها العقل والفقه والصواب من الكلام من غير نبوة. [التنوير(٥٢٨/١٩)].

قال العلامة السعدي – رحمه الله تعالى -:

يخبر تعالى عن امتنانه على عبده الفاضل لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ، بالحكمة، وهي العلم [بالحق] على وجمه وحكمته، فهي العلم بالأحكام، ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكام، فقد يكون الإنسان عالمًا، ولا يكون حكيمًا.

وأما الحكمة، فهي مستلزمة للعلم، بل وللعمل، ولهذا فسرت الحكمة بالعلم النافع، والعمل الصالح.

ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة، أمره أن يشكره على ما أعطاه، ليبارك له فيه، وليزيده من فضله، وأخبره أن شكر الشاكرين، يعود نفعه عليهم، وأن من كفر فلم يشكر الله، عاد وبال ذلك عليه. والله غني عنه حميد فيما يقدره ويقضيه، على من خالف أمره، فغناه تعالى، من لوازم ذاته، وكونه حميدا في صفات كماله، حميدا في جميل صنعه، من لوازم ذاته، وكونه حميدا في صفات كماله، حميدا في جميل صنعه، من لوازم ذاته، وكل واحد من الوصفين، صفة كمال، واجتماع أحدهما إلى الآخر، زيادة كمال إلى كمال. [تيسير الكريم الرحمن (٦٤٨)].

الآية الثانية: وقول الله تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِاَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَىَّ لَا تَعْالَى الله تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِاَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَىَّ لَا تَعْرِف إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ القان: ١٣].

### شرح المفردات:

• ﴿ وَلِذَ قَالَ لُقَمَنُ لِابَنِهِ عَ ﴾ : واذكر يا محمد حين قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لولده وهو يعظه: وهو يعلمه ويرشده ويخوفه ويرغبه.

- ﴿ يَنْهُنَى لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ ﴾ : ياولدي لا تجعل لله ندأ ولا شبيهاً ولا مثيلاً في ربوبته وألوهيته وأسائه وصفاته.
- ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلَمُ عَظِيمٌ ﴾ : إن الندية لله وجعل له كفواً أو شريكاً فيما هو من خصائصه تعالى فهذا من أعظم الظلم وأقبح الآثام وأسواء الأفعال.

#### التفسير

قال العلامة الجزائري – رحمه الله تعالى -:

وقول الله تعالى: ﴿ وَلِذَ قَالَ لُقَمَنُ ﴾ أي واذكر يا رسولنا لهؤلاء المشركين قول لُقْمَانُ عَلَيهِ السَّلَةُ عَلَيهِ الناس به وهو ينهاه عن الشرك الذي نهيتكم أنا عنه فغضبتم وأصررتم عليه عناداً ومكابرة فقال له: بما أخبر به تعالى عنه في قول الله تعالى: ﴿ وَلِذَ قَالَ لُقَمَنُ لِانْبَيهِ وَهُو يَعِظُهُ ﴿ أَي يأمره وينهاه مرغباً له في الخير مرهبا له من الشر: ﴿ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِاللّه ﴾ أي في عبادته أحدا. وعلل لنهيه ليكون أوقع في نفسه فقال: ﴿ إِنَ الشّمَرَكَ لَظُلُم عَظِيمٌ ﴾ والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ويترتب عليه الفساد والخسران الكبير، وعبادة غير الله وضع لها في غير موضعها إذ العبادة حق الله على عباده مقابل خلقهم ورزقهم وكلاءتهم في حياتهم وحفظهم. [أيسر التفاسير ٢٠٤/٤)].

وقال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى -:

﴿ إِنَ ٱلشِّرَكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ ووجه كونه عظياً، أنه لا أفظع وأبشع ممن سَوَّى المخلوق من تراب، بمالك الرقاب، وسوَّى الذي لا يملك من الأمر شيئا، بمن له الأمر كله، وسوَّى الناقص الفقير من جميع الوجوه، بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوَّى من لم ينعم بمثقال ذرة [من النعم] بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم، ودنياهم وأخراهم، وقلوبهم، وأبدأنهم، إلا منه، ولا يصرف السوء إلا هو، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟؟!.

وهل أعظم ظلماً ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده،فذهب بنفسه الشريفة، [فجعلها في

أخس المراتب] جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا. [تيسير الكريم الرحن(٦٤٨)].

عَنْ عَبْدِ اللهِ - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالُوا: أَيُّنَا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: « لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لا بْنِهِ: ﴿ يَبْنُنَى لَا تُشْرِكَ بَاللّهِ مِاللّهُ مِن اللّهِ مَا لَكُمْ لا بُنِهِ عَظِيمٌ ﴿ اللّهِ مَا لَكُمْ اللّهِ مَا لَكُمْ اللّهِ مَا لَكُمْ اللّهِ مَا لَكُمْ اللّهُ اللّهِ مَا لَكُمْ اللّهُ اللّهُ عَظِيمٌ ﴿ اللّهِ مَا لَكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُو

قال القاضي – رحمه الله تعالى -:

الظلم في كلام العرب وضع الشيء في غير موضعه، ثم استُعمل في كل عَسْفٍ، فمن كفر بالله وجحد آياته وعبد غيره فقد عدل عن الحق، وتعسَّفَ في فعله، ووضع عبادته غير موضعها، وكذلك في غير ذلك من الأشياء، ومنه قولهم: ظلمت السّقاء، إذا تلقيته قبل إخراج زَبَده، وظلمتُ الأرض إذا حفرت غيْرَ موضع الحفر، وقولهم: لزموا الطريق فلم يظلموه، أي: لم يعدلوا عنه إلى غير طريق، فإطلاقه على الكفر والشرك كثير كما في هاتين الآيتين.



#### شرح المفردات:

- ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ﴾: أي عهدنا وألزمنا كل ولد حق عليه لوالده لازم عليه.
- ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُمْنَا عَلَىٰ وَهُنِ ﴾: أي حملته: أمه في بطنها أي ضعفا على ضعف وشدة على شدة في مقدار الحمل وأدنى حمل ستة أشهر وأعلاه لا يعلم به إلا الله.
  - ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾: أي فطامة بعد عامين.
- ﴿ أَنِ ٱشَّكُرُ لِي وَلِوَلِدَيْكَ ﴾: أي اعترف ظاهراً وباطنا لي وأد حقي وحق والديك اللذين سبب وجودك في الدنيا هما ولهذا قرن الله تعالى سبب وجود الولد بالله تعالى وبوالديه.
- ﴿ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾: المصير أي المرجع إلى الله تعالى يوم القيامة وأنه لا مرجع إلا إليه. التضيير:

قال العلامة السعدي – رحمه الله تعالى -:

فقال الله: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ أي: عهدنا إليه، وجعلناه وصية عنده، سنسأله عن القيام بها، وهل حفظها أم لا ؟ فوصيناه ﴿ بِوَلِدَيْهِ ﴾ وقلنا له: ﴿ أَنِ ٱشۡكُرُ ﴾ بالقيام بعبوديتي، وأداء حقوقي، وأن لا تستعين بنعمي على معصيتي. ﴿ وَلُولِدَيْكَ ﴾ بالإحسان إليها بالقول اللين، والكلام اللطيف، والفعل الجميل، والتواضع لها، [وإكرامها] وإجلالها، والقيام بمئونتها واجتناب الإساءة إليها من كل وجه، بالقول والفعل.

فوصيناه بهذه الوصية، وأخبرناه أن ﴿ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي: سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك، وكلفك بهذه الحقوق، فيسألك: هل قمت بها، فيثيبك الثواب الجزيل؟ أم ضيعتها، فيعاقبك العقاب الوبيل؟.

مْ ذَكَرَ السبب الموجب لبر الوالدين في الأم، فقال الله: ﴿ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُ أُمُّهُۥ وَهَنَّا

عَلَىٰ وَهُنِ ﴾ أي: مشقة على مشقة، فلا تزال تلاقي المشاق، من حين يكون نطفة، من الوحم، والمرض، والضعف، والثقل، وتغير الحال، ثم وجع الولادة، ذلك الوجع الشديد.

ثم ﴿ وَفِصَالُهُ وَ عَامَيْنِ ﴾ وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها ورضاعها، أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد، مع شدة الحب، أن يؤكد على ولده، ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟. [تيسير الكريم الرحن(٦٤٨)].

الآية الرابعة: قال الله تعالى: ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَناكَ إِلَىُّ ثُمَّ إِلَىَّ مُرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُ كُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### شرح المفردات:

- ﴿ وَإِن جَنهَدَاكَ ﴾: وإن بذلا معك الجهد والمشقة للوصول إلى ما لا يرضي الله تعالى.
  - ﴿ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي ﴾: أن تشرك بي وتجعل لي ندأ وشريكاً وكفواً.
    - ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ ﴾: ما لم تعلم أنه توحيد أو مناقض له.
  - ﴿ فَلَا تُطِعُهُمَا ﴾: فلا تذعن لهما وتخضع لهما وتقبل منها بحجة أنهما والداك.
- ﴿ وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً ﴾: مع بذل الخير والإحسان لهما ولو كانا
   كافرين أحسن إليها في الدنيا وأمورها مالم يخالف التوحيد ولوازمه .
- ﴿ وَٱتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ﴾: اهتد واقتد بسبيل المتقين التائبين وليس المصرين على الذنوب والخطايا والسيئات.
- ﴿ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُمْ مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ثَالَ ﴾: فإن إلي مصيركم ومعادكم بعد مماتكم، فأخبركم بجميع ماكنتم في الدنيا تعملون من خير وشرّ، ثم أجازيكم على أعمالكم، المحسن منكم بإحسانه والمسيء بإساءته. [جامع البيان(١٣٩/٢٠)].



#### التفسيره

قال العلامة السعدي – رحمه الله تعالى -:

﴿ وَإِن جَنهَدَاكَ ﴾ أي: اجتهد والداك ﴿ عَلَيْ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطْعُهُمَا ﴾ ولا تظن أن هذا داخل في الإحسان إليها، لأن حق الله، مقدم على حق كل أحد، و «لا طاعة لمخلوق، في معصية الخالق»

واتباع سبيلهم، أن يسلك مسلكهم في الإنابة إلى الله، التي هي انجذاب دواعي القلب وإراداته إلى الله، ثم يتبعها سعي البدن، فيما يرضي الله، ويقرب منه.

﴿ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمُ ﴾ الطائع والعاصي، والمنيب، وغيره ﴿ فَأُنبِّتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأُنبِّتُكُم على الله من أعمالهم خافية. [نيسير الكريم الرحمن(٦٤٩)].

الآية الخامسة: قال الله تعالى: ﴿ يَنْبُنَى إِنَّهَ إِنَّهَ مِثْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### شرح المفردات،

- ﴿ يَنْبُنَى ٓ إِنَّهَ ٓ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَكِ ﴾: يابني أنه إن يكن هناك أدنى
   وزن من جزء حبة
- ﴿ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: فتكون هذه الحبة ملقاة

في أي مكان إما في السهاوات والرض لا يعبه لها ولا تُرى ولا ينظر إليها ولا يعلم بها.

- ﴿ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ﴾: فإن الله تعالى يعلم بها وسيأتي بها يوم القيامة.
- ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلله لطيف باستخراج الحبة من موضعها حيث كانت خبير بموضعها. [جامع البيان(١٤٢/٢٠)].

#### التفسيره

قال العلامة السعدي – رحمه الله تعالى -:

﴿ يَنْبُنَى اِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَكِ ﴾. التي هي أصغر الأشياء وأحقرها، ﴿ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ ﴾. أي في وسطها ﴿ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ في أي جهة من جهاتها ﴿ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ﴾. لسعة علمه، وتمام خبرته وكمال قدرته، ولهذا قال: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾. أي: لطف في علمه وخبرته، حتى اطلع على البواطن والأسرار، وخفايا القفار والبحار.

والمقصود من هذا، الحث على مراقبة الله، والعمل بطاعته، محما أمكن، والترهيب من عمل القبيح، قَلَّ أو كَثُر. [تيسير الكريم الرحمن (٦٤٨)].

الآية السادسة: قال الله تعالى: ﴿ يَنْبُنَى ٓ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَى مَاۤ أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللهِ القان: ١٧].

#### شرح المفردات،

- ﴿ يَنْبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ ﴾: نداء بأسلوب الرحمة وتوجيه بإقامة الصلاة على حدودها وواجبتها وأركانها وسُننها وأوقاتها.
- ﴿ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾: أدع الناس إلى فعل الخير والطاعة وما ينفعهم في الدنيا والآخرة.
- ﴿ وَأُنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ :حذر الناس وأنههم عن الشر والقبيح وما يضرهم في الدنيا والآخرة.

- ﴿ وَأَصْبِرُ عَلَى مَآ أَصَابِكَ ﴾: احبس لسانك وقلبك وجوارحك عن كل ما يشق عليك في أمر دينك ودنياك.
- ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ إن ذلك من شدة الأحوال التي لا يحملها إلا الأقوياء.

قال العلامة السعدي – رحمه الله تعالى -:

﴿ يَنْبُنَى الْقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ حثه عليها، وخصها لأنها أكبر العبادات البدنية، ﴿ وَأَمْرُ الْمَعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾ وذلك يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به، والعلم بالمنكر لينهى عنه.

والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر إلا به، من الرفق، والصبر، وقد صرح به في قول الله تعالى: ﴿ وَأُصْبِرَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكُ ۚ ﴾ ومن كونه فاعلا لما يأمر به، كافًا لما ينهى عنه، فتضمن هذا، تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر، وتكميل غيره بذلك، بأمره ونهيه.

ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس، أمره بالصبر على ذلك فقال الله: ﴿ وَأُصْبِرَ عَلَىٰ مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ الذي وعظ به لُقْمَانُ عَلَيْهِ الله ﴿ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴿ ﴾ أي: من الأمور التي يعزم عليها، ويهتم بها، ولا يوفق لها إلا أهل العزائم. [تيسير الكريم الرحن(٦٤٩)].

الآية السابعة: قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا ﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُنَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴿ ﴿ ﴾ [لقان: ١٨].

#### شرح المفردات:

- ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾: أي لا تلوي عنقك عنهم كبراً واستحقاراً لهم.
- ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا ۗ ﴾: لا يكن حالك في الدنيا الكبر والاختيال والتطاول.
- ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغَنَالِ فَخُورِ ﴿ ﴾ ﴾: إن الله لا يحب كل متكبر على الخلق صاحب فخر على غيره من الناس واستحقار لهم وتنقص.

#### التفسير

قال العلامة السعدي – رحمه الله تعالى -:

﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَكَ لِلنَّاسِ ﴾ أي: لا تُمِلُهُ وتعبس بوجمك الناس، تكبُّرًا عليهم، وتعاظها. ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ أي: بطرا، فخرا بالنعم، ناسيا المنعم، معجبا بنفسك. ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ في نفسه وهيئته وتعاظمه ﴿ فَخُورٍ ﴾ بقوله. [تيسير الكريم الرحمن(٦٤٩)].

الآية الثامنة: قال الله تعالى: ﴿ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُمِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرَ الْأَصْوَتِ لَصُوْتُ ٱلْحُمِيرِ الله تعالى: ﴿ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُمْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرَ الْأَضُونَ لَصُوْتُ ٱلْحُمِيرِ الله تعالى: ١٩].

#### شرح المفردات:

- ﴿ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾: اقتصد في حالك وممشاك فكن وسطاً لا بالمسرف ولا البخل ولا بالمتاوت ولا العنيف.
  - ﴿ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ﴾: اقصر من صوتك وكن عدلاً غير صخاب.
- ﴿ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصُوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الأصوات صوت الحمار مرتفعاً قبيحاً.

#### التفسير

قال العلامة السعدي – رحمه الله تعالى -:

﴿ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ أي: امش متواضعاً مستكيناً، لا مَشْيَ البطر والتكبر، ولا مشي التاوت.

﴿ وَٱغْضُمْ مِن صَوْتِكَ ﴾ أدباً مع الناس ومع الله، ﴿ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ ﴾ أي أفظعها وأبشعها ﴿ لَصَوْتُ ٱلْحُمِيرِ ﴿ اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَائدة ومصلحة، لما اختص بذلك الحمار، الذي قد علمت خسته وبلادته. [تيسير الكريم الرحمن(٦٤٩)].



#### الفصل الثالث

#### وصاياه رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ

2996

وقد جعلتها مباحث ورتبتها على هيئة أبواب وهي:

## المبحث الأول أهمية تربية الأبناء



- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ضرب الْوَالِد للْوَلَد كَالْمَاءِ للزَّرْع. [أدب المجالسة (١٠٤) ربيع الأبرار ونصوص الأخيار (٤١١/١)].
- وقال ابن عباس رَضَالِتُهُعَنْهُمَا: مازال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يعظ ابنه ويقول: يا بُنَيَّ، يا بُنَيَّ،
   حتى انفطرت مرارته وانصدع قلبه فمات. [مرآة الزمان(١٨٧/٢)].
- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: إِنَّ اللَّهَ رَضِيَنِي لَكَ فَلَمْ يُوصِنِي بِكَ وَلَمْ يَرْضَكَ لِي
   فَأَوْصَاكَ بِي. [التحرير والتنوير(١٧٢/٢٢)].
- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَبَن يضربك الحكيم فيؤذيك خير من أن يدهنك الجاهل بدهن طيب. [ربيع الأبرار(٤١٤/١)].



## المبحث الثاني المرأة الصالحة

#### 79.60

- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَمُ: يَا بُنِيَّ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ كَمَثَلِ الدُّهْنِ فِي الرَّأْسِ يُلِينُ الْعُرُوقَ وَيُحْسِّنُ الشَّعْرَ، وَمَثَلُهَا كَمَثَلِ التَّاجِ عَلَى رَأْسِ الْمَلِكِ، وَمَثَلُهَا كَمَثَلِ اللَّوْلُو وَالْجَوْهَرِ لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا قِيمَتُهُ. وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ السُّوءِ كَمَثَلِ السَّيْلِ لَا يَنْتَهِي حَتَّى يَبْلُغَ مُنْتَهَاهُ: إِذَا تَكَلَّمَتْ يَدْرِي أَحَدٌ مَا قِيمَتُهُ. وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ السُّوءِ كَمَثَلِ السَّيْلِ لَا يَنْتَهِي حَتَّى يَبْلُغَ مُنْتَهَاهُ: إِذَا تَكَلَّمَتْ يَدْرِي أَحَدٌ مَا قِيمَتُهُ. وَمَثَلُ الْمُرْأَةِ السُّوءِ كَفَلُ السَّيْلِ لَا يَنْتَهِي حَتَّى يَبْلُغُ مُنْتَهَاهُ: إِذَا تَكَلَّمَتُ السَّمَعَتْ، وَإِذَا غَضِبَتْ أَسْمَعَتْ. وَكُلُّ دَاءٍ يَبْرَأُ وَالْمَعْتُ. وَإِذَا غَضِبَتْ أَسْمَعَتْ. وَكُلُّ دَاءٍ يَبْرَأُ لِللَّمَةُ وَإِذَا غَضِبَتْ أَسْمَعَتْ. وَكُلُّ دَاءٍ يَبْرَأُ لِللَّهُ وَالْمَالُ مَنْ اللَّهُ وَهِي الْمَاكِنَ الْأَسَدَ وَالْأَسُودَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُسَاكِنَهَا: تَبْكِي وَهِي الْطَالِمَةُ وَهِي الْجَاعِرَةُ وَهِي الْجَاهِلَةُ وَهِي أَفْعَى بِلَدْغِهَا. [التحرير والتنوير لابن الطَّالِمَةُ وَقِي الْجَاعِرَةُ وَلَا يَعْمَ وَهِي الْجَاهِلَةُ وَهِي أَفْعَى بِلَدْغِهَا. [التحرير والتنوير لابن عاشور (١٧٢/٢٢)].
- قالَ مَالِكُ: بَلَغَنِي أَنَّ لُقْمَانُ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ قَالَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ لِيَكُنْ أَوَّلُ مَا تُفِيدُ مِنَ الدُّنْيَا
   بَعْدَ خَلِيلٍ صَالِح امْرَأَةً صَالِحةً. [التحرير والتنوير لان عاشور(١٧١/٢٢)].
- عَن عِكْرِمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ: لَا تَنْكَح أَمَة غَيْرِكَ فتورث بنيك حزنا طَويلا. [الدر المنثور(٥١٦/٦)].
- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لولده: لا تأمنن امرأة على سر، ولا تطأ خادمة تريدها للخدمة. [ربيع الأبرار (٣٥١/٣)].





## المبحث الثالث التواضع للحق وأهله والحذر من الخصومة والمرآء



- وَقَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ: لَا تُمَارِيَنَ حَكِيمًا، وَلَا تُجَادِلَنَّ لَجُوجًا، وَلَا تُعَاشِرَنَّ ظَلُومًا، وَلَا تُصَاحِبَنَّ مُتَّهَمًا.
- وَقَالَ لُقْمَانُ عَلَيْءَالسَّلَامُ: يَا بُنَيَّ مَنْ قَصَّرَ فِي الْخُصُومَةِ خَصِمَ، وَمَنْ بَالَغَ فِيهَا أَثِمَ، فَقُلْ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ فَلَا تُبَالِ مَنْ غَضِبَ. [الآداب الشرعية (١٨/١)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْءَالسَّلَامُ لابنه: يا بني إياك والمراء فإن نفعه قليل وهو يهيج العداوة بين الإخوان. [التنوير (١٤٤/٨)].



## المبحث الرابع الجار السوء



- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ لابنه: يا بني! إياك وصاحب السوء، فإنه كالسيف المسلول، يعجبك منظره، ويقبح أثره. [بهجة المجالس(١٥٥)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: يا بني، حملت الجندل والحديد، فلم أجد أثقل من جار السوء. [الزهد لأحمد(١٣٠)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: قد ذقت المرار فلم أذق شيئاً أمر من الفقر. وحملت كل حمل ثقيل فلم يحمل أثقل من جار السوء. ولو أن الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. [البداية والنهاية (٢٧٦/٩) التنوير شرح الجامع الصغير (٧٠/٥)].





## المبحث الخامس التواضع للحق

#### 2996

- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لولده: يا بني تَوَاضَعْ لِلْحَقِّ تَكُنْ أَعْقَلَ النَّاسِ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ الْحَقَّ وَيَفْعَلُهُ بِأَفْضَلَ مِنْ الَّذِي يَسْمَعُهُ فَيَقْبَلُهُ. [الآداب الشرعية (٢١٠/٢)].
- وقَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ لَأَنْ يَضْرِبَك الْحَلِيمُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُدَاهِنَكَ الْأَخْمَقُ. [الآداب الشرعية (٢١٢/٢)].





## المبحث السادس التوسط في المعاملة



- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الحكيم: يا بني لا تكن حلواً فتبلع، ولا مرّاً فتلفظ. [قوت القلوب(٣٩١/٢)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قال لابنه: أي بني، أي شيء أقل؟ وأي شيء أكثر؟ وأي شيء أحلى؟ وأي شيء أبرد؟ وأي شيء آنس؟ وأي شيء أوحش؟ وأي شيء اقرب؟ وأي شيء أبعد؟ قال: أما أقل شيء: فاليقين، وأما أي شيء أكثر: فالشك، وأما أي شيء أحلى: فروح الله بين العباد يتحابون بها، وأي شيء أبرد: فعفو الله عن عباده، وعفو الناس بعضهم عن بعض، وأي شيء آنس: حبيبك إذا أغلق عليك وعليه باباً واحداً، وأي شيء أوحش حبيد إذا مات، فليس شيء أوحش منه، وأي شيء أقرب: فالآخرة من الدنيا، وأي شيء أبعد: فالدنيا من الآخرة. [روضة العقلاء(١٣٣٤)].
- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: يا بنى!! العمل لا يستطاع إلا باليقين، ومن يضعف يقينه يضعف عمله. وقال: يا بنى إذا جاءك الشيطان من قبل الشك والريب فاغلبه باليقين والنصيحة، وإذا جاءك من قبل الكسل والسآمة فاغلبه بذكر القبر والقيامة، وإذا جاءك من قبل الرغبة والرهبة فأخبره أن الدنيا مفارقة متروكة. [البداية والنهاية (٢٧٠/٩)].





## المبحث السابع الكذب

#### 2996

- وَقَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ احْذَرْ الْكَذِبَ فَإِنَّهُ شَهِيٌّ كَلَحْمِ الْعُصْفُورِ مَنْ أَكَلَ مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يَصْبِرْ عَنْهُ. [الآداب الشرعية(٤١/١)].
- وقَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِابْنِهِ: من كذب ذهب مَاء وَجَمه وَمن سَاءَ خلقه كثر غمه وَنقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لَا يفهم. [الدر المنثور(٥١٥/٦)].
- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِابْنِهِ: يَا بَنِي اتَّقِ اللهِ وَلَا تَرَ النَّاسِ أَنَّكَ تخشى الله ليكرموك بذلك وقلبك فَاجر. [الدر المنثور(٥١٦/٦)].



## المبحث الثامن

### العلم وأهله والحث على مجالستهم



- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْءِالسَّلَامُ: يَا بُنَيَّ جَالِسْ الْعُلَمَاءَ وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْك، فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقُلُوبَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ بِوَابِلِ الْمَطَرِ. [الآداب الشرعية(١٢٠/٢)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَمُ لابنه: «يا بنيّ لا تعلّم العلم لتباهي به العلماء أو لتماري به السّفهاء، أو ترائي به في المجالس، ولا تترك العلم زهدا فيه ورغبة في الجهالة، يا بنيّ، اختر المجالس على عينك، وإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإنّك إن تكن عالما ينفعك علمك، وإن تكن جاهلا يعلموك، ولعلّ الله أن يطّلع عليهم برحمة فيصيبك بها معهم، وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإنّك إن تكن عالما لا ينفعك علمك، وإن تكن جاهلاً زادوك غيّا أو عيّا، ولعلّ الله يطّلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم. [ الدارمي (٣٧٧)].
- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَلَا إِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى أَفْوَاهِ الْحُكَمَاءِ، لَا يَتَكَلَّمُ أَحَدُهُمْ إِلَّا مَا هَيَّأَ اللَّهُ لَهُ.[البداية والنهاية(١٥٢/٢)].
- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِابْنِهِ: يَا بني لَا ترغب فِي ود الْجَاهِل فَيرى أَنَّك ترضى عمله وَلَا تهاون بمقت الْحَكِيمِ فيزهد فِيك. [الدر المنثور(٥١٦/٦)].
- قيل للُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: من أعلم الناس؟ فقال: من ازداد من علم الناس إلى علمه. [ربيع الأبرار (٩١/٤)].
- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: إِيَّاكَ إِذَا سُئِلَ غَيْرُك أَنْ تَكُونَ أَنْتَ الْمُجِيبُ كَأَنَّك

أَصَّبْتَ غَنِيمَةً أَوْ ظَفِرْت بِعَطِيَّةٍ، فَإِنَّك إِنْ فَعَلْت ذَلِكَ أَزْرَيْت بِالْمَسْئُولِ، وَعَنَّفْت السَّائِلَ، وَدَلَلْت السُّفَهَاءَ عَلَى سَفَاهَةِ حِلْمِك وَسُوءِ أَدَبِك، يَا بُنَيَّ لِيَشْتَدَّ حِرْصُك عَلَى الثَّنَاءِ مِنْ الْأَكْفَاءِ، وَالْأَدَبِ النَّافِع. [الأداب الشرعية(١٧١/٢)].

- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ إِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَاجْلِسْ مَعَهُمْ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكُ جَاهِلًا عَلَّمُوكَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَتِهِ، وَإِنْ تَكُ جَاهِلًا عَلَّمُوكَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَتِهِ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكُ فَتُصِيبَكَ مَعَهُمْ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى، فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكُ عَلَيْهِمْ بِسَخَطِهِ فَيُصِيبَكَ عَالِمًا لَا يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُ جَاهِلًا يَرِدْكَ غَيًّا، وَلَعَلَّ اللَّهَ يَطَلِعُ عَلَيْهِمْ بِسَخَطِهِ فَيُصِيبَكَ مَعَهُمْ » [تنبيه الغافلين(٤٣٨)].
- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ إِذَا أَتيت نادي قوم فأرمهم بسهم الإسلام يعني السلام ثم اجلس بناحيتهم فَلَا تَنْطِقُ حَتَّى تَرَاهُمْ قَدْ نَطَقُوا، فَإِنْ أَفَاضُوا فِي ذِكْرِ اللَّهِ فَأَجِلْ سَهْمَكَ مَعَهُمْ، وإن أفاضوا في غير ذلك فحول عَنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ. [البداية والنهاية (١٥١/٢)].
- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ زَاحِمِ الْعُلَمَاءَ بِرُكْبَتَيْكَ، وَلَا تُجَادِلْهُمْ فَيَمْقُتُوكَ، وَلَا تُجَادِلْهُمْ فَيَمْقُتُوكَ، وَخُذْ مِنَ الدُّنْيَا بَلَاغًا، وَلَا تَدْخُلْ فِيهَا دُخُولًا يَضُرُّ بِآخِرَتِكَ، وَلَا تَرْفُضْهَا فَتَصِيرُ عِيَالًا عَلَى النَّاسِ، وَصُمْ صَوْمًا يَقْطَعُ شَهْوَتَكَ، وَلَا تَصُمْ صَوْمًا يَمْنَعُكَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ أَحَبُ النَّاسِ، وَصُمْ صَوْمًا يَقْطَعُ شَهْوَتَكَ، وَلَا تَصُمْ صَوْمًا يَمْنَعُكَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الصَّلَاة أَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الصِّيَامِ. [الزهد للبيهقي(٨٤)].
- قال أَقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مجالسة العالم على المزابل خير من مجالسة الجاهل على الزرابي. [تاريخ دمشق(٢٩٧/٥٦)].
- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: يَا بني جَالس الْعلمَاء فَإِنَّك إِن لَم تعْمل بعملهم أخذت من أَخْلاقهم وَإِن لَم تَأْخُذ من أَخْلاقهم نزلت الرَّحْمَة وَأَنت فيهم. [نشر طي التعريف(١٤٧)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إن الله تعالى إذا استودع شيئًا حفظه وإني أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. [إحياء علوم الدين(٢٥٣/٢)].

قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: أي بني، إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك.
 [الأدب والزهد(٤٠٥)].

- قال أُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: يا بني العمل لا يستطاع إلا باليقين، ومن يضعف يقينه يضعف عمله. [موسوعة ابن أبي الدنيا (٣٤/١)].
- قَالَ قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: يَا بَنِيَّ لَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا الْأَثْقِيَاءُ وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الْعُلَمَاء. [البداية والنهاية(١٥٣/٢)].
- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ لِابْنِهِ: إِيَّاكَ إِذَا سُئِلَ غَيْرُك أَنْ تَكُونَ أَنْتَ الْمُجِيبُ كَأَنَّك أَصَبْت غَنِيمَةً أَوْ ظَفِرْت بِعَطِيَّةٍ، فَإِنَّك إِنْ فَعَلْت ذَلِكَ أَزْرَيْت بِالْمَسْئُولِ، وَعَنَّفْت السَّائِلَ، وَدَلَلْت السُّفَهَاءَ عَلَى سَفَاهَةِ حِلْمِك وَسُوءِ أَدَبِك، يَا بُنِيَّ لِيَشْتَدَّ حِرْصُك عَلَى الثَّنَاءِ مِنْ الْأَكْفَاءِ، وَالْأَدَبِ النَّافِع، وَالْإِخْوَانِ الصَّالِحِين. [الآداب الشرعية (١٧١/٢)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: إن مثل أهل الذكر والغفلة كمثل النور والظلمة. [البداية والنهاية(٣٠٦/٩)].





## المبحث التاسع الغطلة وأهلها



- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ , كَيْفَ تَطَاوَلَ عَلَى النَّاسِ مَا يُوعَدُونَ وَهُمْ إِلَى مَا يُوعَدُونَ سِرَاعًا يَذْهَبُونَ. [الزهد للبيهقي(٢٠١)].
- وَقَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ النَّوْمِ، وَالْكَسَلَ، وَالضَّجَرَ فَإِنَّكَ إِذَا كَسِلْت لَمْ تُؤَدِّ حَقًّا، وَإِذَا ضَجِرْت لَمْ تَصْبِرْ عَلَى حَقّ. [الآداب الشرعية(١٦٣/٣)].
- وَقَالَ: يَا بُنَيَّ لَا تُجَالِسِ الْفُجَّارَ وَلَا تُمَاشِهِمْ اتَّقِ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ السَّمَاءِ
   فَيُصِيبَكَ مَعَهم. [التحرير والتنوير لابن عاشور(١٧١/٢٢)].
- لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَرَمُ: يا بني، ارحم الفقراء لقلة صبرهم، وارحم الأغنياء لقلة شكرهم،
   وارحم الجميع لطول غفلتهم. [ربيع الأبرار(٢٧٢/٥)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ لابنه: عود لسانك: اللهم أغفر لي. فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. [مكفرات الذنوب(٢٥)].
- قيل أن لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَمَرَهُ مَوْلاهُ بِذَبْحِ شَاةٍ وَأَنْ يَأْتِيَهُ بِأَطْيَبِ مُضْغَتَيْنِ فَأَتَاهُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِذَبْحِ أُخْرَى وَأَنْ أَلْقِ مِنْهَا أَخْبَثَ مُضْغَتَيْنِ، فَأَلْقَى اللِّسَانَ وَالْقَلْبَ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبَ وَالْقَلْبَ فَقَالَ: هُمَا أَطْيَبُ مَا فِيهَا إِذَا طَابَا وَأَخْبَثُ مَا فِيهَا إِذَا خَبُثًا. [التحرير والتنوير لابن عاشور (١٧١/٢٢)].
- وَقَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تَأْكُلْ شَيْئًا عَلَى شبَعٍ فَإِنَّكَ إِنْ تَنْزُكَهُ لِلْكُلْبِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَأْكُلُهُ. [الآداب الشرعية(١٩٥/٣)].

- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه يا بني أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن يفجاك. [موارد الظمآن (١٩٨/٣)].
- وَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ شَرُّ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يُبَالِي أَنْ رَآهُ النَّاسُ مُسِيئًا. [تفسير القرطبي (٦١/١٤)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة [احياء علوم الدين(٨٤/٢)].
- وَرُوِيَ أَنَّ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَكِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِابْنِهِ يَا بُنِيَ اسْتَعِنْ اِللَّكُسْبِ الْحَلَالِ فَإِنَّهُ مَا افْتَقَرَ أَحَدٌ قَطُّ إِلَّا أَصَابَهُ ثَلَاثُ خِصَالٍ: رِقَّةٌ فِي دِينِهِ وَضَعْفُ فِي عِلْهِ وَلَكَالِ فَإِنَّهُ مَا افْتَقَرَ أَحَدٌ قَطُّ إِلَّا أَصَابَهُ ثَلَاثُ خِصَالٍ: رِقَّةٌ فِي دِينِهِ وَضَعْفُ فِي عَلْهِ وَذَهَابُ مُرُوءَتِهِ، وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ اسْتِخْفَافُ النَّاسِ بِه. [الآداب الشرعية (۲۷۷/٣)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: يا بني ما ندمت على الصمت قط، وإن كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. [الزهد للإمام أحمد(١٢٦)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الصمت حكمة وقليل فاعله. [الزهد للإمام أحمد (٢٠٨)].
- عَن عون بن عبد الله رَضَّالِيَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: يَا بني ارج الله رَجَاء لَا تأمن فِيهِ مكره وخف الله مَخَافَة لَا تيأس بها من رَحمته فَقَالَ: يَا أَبتاه وَكَيف أَسْتَطِيع ذَلِك وَإِنَّمَا لِي قلب وَاحِد قَالَ: الْمُؤمن كَذَا لَهُ قلبان قلب يَرْجُو بِهِ وقلب يُخاف به. [الدر المنثور(٥١٣/٦)].
- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: يَا بني أَكثر من قَول: رب اغْفِر لي فَإِن لله سَاعَة لَا يرد فِيهَا سَائل. [الدر المنثور (٥١٣/٦)].
- عَن الْحسن رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: يَا بني إِن الْعَمَل لَا يُستَطَاع إِلَّا بِالْيَقِينِ وَمن يضعف يقينه يضعف عمله يَا بني إِذا جَاءَك الشَّيْطَان من قبل الشَّك والريبة

فاعلبه بِالْيَقِينِ وَالنصيحة وَإِذَا جَاءَك من قبل الكسل والسآمة فاغلبه بِذكر الْقَبْر وَالْقِيَامَة وَإِذَا جَاءَك من قبل الرَّغْبَة والرهبة فاخبره أَن الدُّنْيَا مُفَارِقَة متروكة. [الدر المنثور (١٣/٦)].

- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة، ولا كذلك الحال في الإقلال من الطعام والشراب فالقلب صاف والقريحة متقدة والبصيرة نافذة والشهوة مغلوبة. والنفس مقهورة. [الأدب النبوي (٢٠٩)].
- لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لابنه: يا بني، كيف يأمن النار من هو واردها؟. [مجموع رسائل
   ابن رجب(٣٥٣/٤)].
- كان لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ يقول لولده: أي بني! إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها.



## المبحث العاشر الأخوة

#### 2996

- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ لابنه: لا تحقرن أحدا لخلقان ثيابه فإن ربك وربه واحد. [فيض القدير (١٠٩/١)].
- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ إِذَا أَسْتُشْهِدْتَ فَاشْهَدْ، وَإِذَا أَسْتُعِنْتَ فَأَعِنْ، وَإِذَا أَسْتُشْهِرْتَ فَلَا تُعَجِّلْ حَتَّى تَنْظُرَ. [ادب الدنيا والدين(٣٠٦)].
- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: يا بني إذا أردت أن تواخي رجلا فأغضبه قبل ذلك فإن أنصفك عند غضبه وإلا فدعه. [نزهة العقلاء(٩١) وربيع الأبرار (٢٢١/٢)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يا بني: إيّاك وصاحب السوء، فإنه كالسيف يعجبك منظره،
   ويقبح أثره. [ربيع الأبرار (٣٦٣/١)].
- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ثلاثة لا تعرفهم إلّا عند ثلاثة، الحليم عند الغضب، والشجاع عند الخوف، والأخ عند حاجتك إليه. [ربيع الأبرار (٣٦٤/١)].
- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: أي بني أي شيء أقل وأي شيء أكثر وأي شيء أحلى وأي شيء أبرد وأي شيء آنس وأي شيء أوحش وأي شيء أقرب وأي شيء أبعد قال أما أقل شيء فاليقين وأما أي شيء أكثر فالشك وأما أي شيء أحلى فروح الله بين العباد يتحابون بها وأما أي شيء أبرد فعفو الله عَن عباده وعفو الناس بعضهم عَن بعض وأي شيء آنس حبيبك إذا أغلق عليك وعليه باب واحد وأي شيء أوحش جسد إذا مات

فليس شيء أوحش منه وأي شيء أقرب فالآخرة من الدنيا وأي شيء أبعد فالدنيا من الآخرة. [نزهة الفضلاء(١٧٠)].

- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: «أي بنيّ واصل أقرباءك وأكرم إخوانك، وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعب بهم»[كتاب الإخوان(١٢٨)].
- قال لُقْمَانُ الحكيم عَلَيْهِ السَّكَمُ: ثلاثة لا يعرفون إلَّا عند ثلاثة: لا يعرف الحليم إلَّا عند الغضب، ولا الشّجاع إلَّا عند الحرب، ولا الأخ إلَّا عند الحاجة إليه. [الإحياء(١٧٩/٣)].
- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَأَنْ يَضْرِبَك الْحَلِيمُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُدَاهِنَكَ الْأَحْمَقُ.
  [الآداب الشرعية (٢١٢/٢)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: يا بنيّ، أوصيك بخلال، إن تمسّكت بهنّ لم تزل سيّدا: ابسط خلقك للقريب والبعيد، وأمسك جملك عن الكريم واللئيم، واحفظ إخوانك، وصل أقاربك، وآمنهم من قبول قول ساع، أو سهاع باغ، يريد فسادك، ويروم خداعك، وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك. [الاحياء (١٦٧/٣)].
- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِالسَّلَامُ: يَا بُنِيَّ، سَافِرْ بِسَيْفِكَ وَخُفِّكَ وَعِمَامَتِكَ وَخِبَائِكَ وَسِقَائِكَ وَحُمُوطِكَ وَمِخْرَزِكَ، وَتَرَوَّدْ مَعَكَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ مَا تَنْتَفِعُ بِهِ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، وَكُنْ لِأَصْحَابِكَ مَوَافِقًا إِلَّا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. يَا بُنِيَّ، إِذَا سَافَرْتَ مَعَ قَوْمٍ فَأَكْثِرِ اسْتِشَارَتَهُمْ فِي أَمْرِكَ مُوافِقًا إِلَّا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. يَا بُنِيَّ، إِذَا سَافَرْتَ مَعَ قَوْمٍ فَأَكْثِرِ اسْتِشَارَتَهُمْ فِي أَمْرِكَ وَأُمُورِهِمْ، وَأَكْثِرِ التَّبَسُّمَ فِي وُجُوهِهِمْ، وَكُنْ كَرِيمًا عَلَى زَادِكَ بَيْنَهُمْ، فَإِذَا دَعَوْكَ فَأَجِهُمْ، وَإِذَا اسْتَعْمِلْ طُولَ الصَّمْتِ وَكَثْرَةَ الصَّلَاةِ، وَسَخَاءَ النَّفْسِ بِمَا مَعَكَ اسْتَعَانُوا بِكَ فَأَعْنَهِمْ، وَإِذَا اسْتَشْهَدُوكَ عَلَى الْحَقِّ فَاشْهَدْ لَهُمْ، وَاجْهَدْ رَأَيْكَ لَهُمْ إِذَا اسْتَشْهُدُوكَ عَلَى الْحَقِّ فَاشْهَدْ لَهُمْ، وَاجْهَدْ رَأَيْكَ لَهُمْ إِذَا اسْتَشْهُدُوكَ عَلَى الْحَقِّ فَاشْهَدْ لَهُمْ، وَاجْهَدْ رَأَيْكَ لَهُمْ إِذَا اسْتَشَارُوكَ، ثُمُّ لَا تَعْزِمْ حَتَّى تَقُومَ فِيهَا وَتَقُعْدَ اسْتَشَارُوكَ، ثُمُّ لَا تَعْزِمْ حَتَّى تَثُبُتَ وَتَنْظُرَ، وَلَا ثُجِبْ فِي مَشُورَتِهِ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَمْحَضِ وَتَأَكُلَ وَتُطَلِّي وَأَنْتَ مُسْتَعْمِلُ فِكُرَتَكَ وَحِكُمْتَكَ فِي مَشُورَتِهِ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَمْحَضِ وَتَنَامَ وَتَأَكُلُ وَتُصَلِّي وَأَنْتَ مُسْتَعْمِلٌ فِكُرْتَكَ وَحِكُمْتَكَ فِي مَشُورَتِهِ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَمْحَضِ وَتَنَامَ وَتَأَكُلُ وَتُصَلِّي وَأَنْتَ مُسْتَعْمِلُ فِكُرَتِكَ وَحِكُمْتَكَ فِي مَشُورَتِهِ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَمْحَضِ

النَّصِيحَة مَنِ اسْتَشَارَهُ سَلَبَهُ اللَّهُ رَأْيَهُ، وَإِذَا رَأَيْتَ أَصْحَابَكَ يَمْشُونَ فَامْشِ مَعَهُمْ، فَإِذَا رَأَيْتَهُمْ يَعْمَلُونَ فَاعْمَلْ مَعَهُمْ، وَاسْمَعْ لِمَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ سِنَّا. وَإِذَا أَمَرُوكَ بِأَمْرٍ وَسَأَلُوكَ شَيئًا فَقُلْ نَعْمُ وَلَا تَقُلْ (لَا) فَإِنَّ (لَا) عِيُّ وَلُؤْمٌ، وَإِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَانْزِلُوا، وَإِذَا شَكَكْتُمْ فِي الْقَصْدِ نَعَمْ وَلَا تَقُلْ (لَا) فَإِنَّ (لَا) عِيُّ وَلُؤْمٌ، وَإِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَانْزِلُوا، وَإِذَا شَكَكْتُمْ فِي الْقَصْدِ فَقِفُوا وَتَآمَرُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَخْصًا وَاحِدًا فَلَا تَسْأَلُوهُ عَنْ طَرِيقِكُمْ وَلَا تَسْتَرْشِدُوهُ فَإِنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ فِي الْفَلَاةِ مُرِيبٌ لَعَلَّهُ يَكُونُ عَيْنَ اللَّصُوصِ أَوْ يَكُونُ هُو الشَّيْطَانَ الَّذِي حَيَّرُكُمْ. وَالنَوير لابن عاشور (١٧٢/٢٢-١٧٣)]. وَاحْذَرُوا الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ. [التحرير والتنوير لابن عاشور (١٧٢/٢٢-١٧٣)].

• عَنْ عَبد اللّه بن دينار قال قَدِمَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ سَفَرٍ فَتَلَقَّاهُ مَوْلَى لَهُ فَقَالَ لَهُ مَا فَعَل أَبِي قَالَ مَاتَتْ قَالَ ذَهَبَ هَمِي لَهُ مَا فَعَلَتْ أُمِي قَالَ مَاتَتْ قَالَ ذَهَبَ هَمِي لَهُ مَا فَعَلَتْ أُمِي قَالَ مَاتَتْ قَالَ ذَهَبَ هَمِي قَال: مَا فَعَلَتْ أُمْتِي قَالَ مَاتَتْ قَالَ مَاتَتْ قَالَ مَاتَتْ قَالَ مَاتَتْ قَالَ بَرَتْ عَوْرَتِي قَال: مَا فَعَلَتِ امْرَأَتِي قَالَ مَاتَتْ قَالَ بَرَتْ عَوْرَتِي قَال: مَا فَعَلَتِ امْرَأَتِي قَالَ مَاتَتْ قَالَ جُدِد فِرَاشِي قَال: مَا فَعَلَ أَخِي قَالَ مَاتَ قَالَ انْكَسَرَ ظَهْرِي. [الكامل في الضعفاء (٣٩٤/٥)].





## المبحث الحادي عشر فتن الدنيا وأحوالها

#### 2996

- قَالَ لُقُمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: كذب من قَالَ إن الشر يطفيء الشر فإن كان صادقا فليوقد ناراً إلى جنب نار فلينظر هل تطفيء إحداهما الأخرى وإلا فإن الخير يطفيء الشركما يطفيء الماء النار[نزهة العقلاء(١٧٠)) وربيع الأبرار (٧٠/٣)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: شيئان لا يحمدان إلا عند عاقبتها: الطعام والمرأة، فالطعام لا يُحْمد حتى يُستْمرأ، والمرأة لا تُحْمد حتى تموت. [درر الحكم(٢٥)].
- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ إِنَّ الدُّنْيَا بَحْرٌ عَمِيقٌ، هَلَكَ فِيهِ عَالَمٌ وَخَلْقٌ كَثِيرٌ، فَاجْعَلْ سَفِينَتَكَ فِيهِ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ، وَاجْعَلْ حَشْوَهَا تَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتَهُ، وَاجْعَلْ شِرَاعَهَا الدِّينَ، بِهِ تَجْرِي تَوَكُّلًا عَلَى اللَّهِ، لَعَلَّكَ تَنْجُو وَلَعَلَّكَ لَا تَنْجُو. [الزهد للبيهقي(١٣٩)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الحكيم لابنه: يا بني استغن بالكسب الحلال عن الفقر فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال رقة في دينه وضعف في عقله وذهاب مروءته وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به. [أحياء علوم الدين(٦٢/٢)].
  - قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الحكيم: حقيقة الورع العفاف. [الورع لابن أبي الدنيا(٥٩)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: يا بني! اعتزل الشريعتزلك؛ فإن الشرللشر خلق وقال لابنه: عصفور في قِدْرِ غيرُ مِنْ ثورٍ في قِدْرِ غيرك. [الأمثال والحكم (١٩٤)].
- قال أَقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عليه السلام لابنه: يا بني لا تدخل الدنيا دخولاً يضر
   بآخرتك، ولا تتركها تركًا تكون كلاً على الناس. [الحلية (١٨٨/٣)].

- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ في السيف: ألا ترى ما أحسنِ منظره وأقبح أثره. [تفسير الأحلام (٢٧٨/١)].
- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِابْنِهِ: يَا بني مَا نَدِمت على الصمت قطّ وَإِن كَانَ النُّكُوت من ذهب. [الدر المنثور(١٦/٦)].
- وقال لُقُمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: لا تركن إلى الدنيا، ولا تشغل قلبك بها، فإنك لم تخلق لها، وما خلق الله خلقا أهون عليه منها، فإنه لم يجعل نعيمها ثوابا للمطيعين، ولا بلاءها عقوبة للعاصين. يا بني، لا تضحك من غير عجب، ولا تمش في غير أرب، ولا تسأل عما لا يعنيك. يا بني، لا تضيّع مالك وتصلح مال غيرك؛ فإنما لك ما قدمت، ولغيرك ما تركت. يا بني؛ إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الباطل يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم. يا بني، زاحم العلماء بركبتيك، وأنصت إليهم بأذنيك، فإن القلب يحيا بنور العلماء كما تحيا الأرض الميتة بمطر السماء. [العقد الفريد(٩٦/٣)].
- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ لابنه: استعذ بالله من شرار الناس، وكن من خيارهم على حذر. [العقد الفريد(١٦٦/٣)].
- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يا بني إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك. [ربيع الأبرار (١٣٦/٢)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: خذ من الدنيا بلاغك وأنفق فضول كسبك لآخرتك ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالا وعلى أعناق الرجال كلّا. [التنوير(١٣٥/٦)].
- قال أُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: يا بني شيئان إذا أنت حفظتها لا تبالي بما صنعت بعدها. « دينك لمعادك ؛ و درهمك لمعاشك » .
- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لأبنه: يا بني إياك والدين فإنه ذل النهار وهمٌ الليل. [تاريخ بغداد (٢٦٨/٤)].



## المبحث الثاني عشر الإيمان وأقسامه وأحواله والشرك والتوحيد



- قال لُقُمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ لابنه: للإيمان أربعة أركان: لا يصلح إلا بهن كما لا يصلح الجسد إلا باليدين والرجلين: التوكّل على الله، والتسليم لقضائه، والتفويض إلى الله، والرضا بقدر الله. [قوت القلوب(٨/٢)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ لابنه: أوصيك بخصال تقرّبك من الله وتباعدك من سخطه: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن ترضى بقدر الله فيما أحببت وكرهت. [مدارج السالكين(٢٢٩/٢)].
- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان، من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. [ربيع الأبرار(٢١٨/٢)].



## المبحث الثالث عشر الموت وأحواله والاستعداد للدار الأخرة



- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: «يَا بُنَيَّ لَا تُؤَخِّرِ التَّوْبَةَ فَإِنَّ الْمَوْتَ يَأْتِي بَغْتَةً». [الزهد للبيهقي (٢٢٧)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: خلق الإنسان ثلاثة أثلاث: ثلث لله، وثلث لنفسه، وثلث للدود «.[الزهر الفائح(٩٩)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: يا بني إن الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون، وهم إلى الآخرة سراع يذهبون، وإنك قد استدبرت الدنيا منذ كنت، واستقبلت الآخرة، وإن دارًا تسير إليها، أقرب إليك من دار تخرج منها. [الحلية (٢٥٤/٢)].
- قال أُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: «إن المؤمن له قلب كقلبين؛ يخاف بأحدهما، ويرجو بالآخر». [التوكل(٨١)].
- وقال لُقْمَانُ عَلَيْءِالسَّلَامُ: لا تشهد العرسات فإنها ترغبك في الدنيا وتنسيك الآخرة، وأشهد الجنائز فإنها تزهدك في الدنيا وترغبك في الآخرة. [ربيع الأبرار (٢٤١/٥)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: يا بني!! العمل لا يستطاع إلا باليقين، ومن يضعف يقينه يضعف عمله.
- وَقَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا بَنِيَّ إذا جاءك الشيطان من قبل الشك والريب فاغلبه باليقين والنصيحة، وإذا جاءك من قبل الكسل والسآمة فاغلبه بذكر القبر والقيامة، وإذا

جاءك من قبل الرغبة والرهبة فأخبره أن الدنيا مفارقة متروكة.[البداية والنهاية(٢٩٩/٩)].

- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ: بع دنياك بآخرتك تربحها جميعا.
- وقال: قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه لا تدخل في الدنيا دخولا يضر بآخرتك، ولا تتركها تكون كلا على الناس. [ربيع الأبرار (٨٠/١)].
- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يا بني كها تنام كذلك تموت وكها تستيقظ كذلك تبعث. [ربيع الأبرار (٨١/١)].
- قال أُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. [لطائف المعارف(٣٤٤)].
- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ لا بْنِهِ: يَا بُنَيَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ بَيْتَانِ: بَيْثُ شَاهِدٌ وَبَيْثُ غَائِبٌ، فَلا يُلْهِيَنَّكَ بَيْتُكَ الْغَائِبِ الَّذِي عُمْرُكَ فِيهِ عُمْرُكَ قَلِيلٌ عَنْ بَيْتِكَ الْغَائِبِ الَّذِي عُمْرُكَ فِيهِ طَوِيلٌ. وَلَا يُلْهِيَنَّكَ الْغَائِبِ الَّذِي عُمْرُكَ فِيهِ طَوِيلٌ. [التبصرة لابن الجوزي(٩/٢)].
- عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ لُقْمَانُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ قَالَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ مَا يُوعَدُونَ وَهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ سِرَاعًا يَذْهَبُونَ، وَإِنَّكَ قَدِ اسْتَدْبَرْتَ الدُّنْيَا مُنْذُ كُنْتَ وَاسْتَقْبَلْتَ الْآخِرَة، وَإِنَّكَ قَدِ اسْتَدْبَرْتَ الدُّنْيَا مُنْذُ كُنْتَ وَاسْتَقْبَلْتَ الْآخِرَة، وَإِنَّ دَارًا تَسِيرُ إِلَيْهَا أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ دَارٍ تَخْرُجُ عَنْهَا. [التحرير والتنوير لابن عاشور (١٧١/٢٢)].

## المبحث الرابع عشر العبادة وأحوالها



- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: «يَا بُنَيَّ اتَّخِذْ طَاعَةَ اللَّهِ تِجَارَةً تَأْتِكَ الْأَرْبَاحُ مِنْ غَيْرِ بِضَاعَةٍ». [الزهد للبيهقي (٢٨١)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لا بنه وهو يعظه: ويابني لا تكونن أعجز من هذا الديك الذي يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك. [ربيع الأبرار (٢٧٤/٢)].
- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: يَا بُنَيَّ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلَا تُؤَخِّرْهَا لِشَيْءٍ، صَلِّهَا وَاسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَيْنٌ، وَصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ وَلَوْ عَلَى رَأْسِ زَجٍّ. وَإِذَا أَرَدْتُمُ النُّزُولَ فَعَلَيْكُمْ مِنْ بِقَاعِ الْأَرْضِ بِأَحْسَنِهَا

لَوْنَا وَأَلْيَنِهَا ثُرْبَةً وَأَكْثِرِهَا عُشْبًا. وَإِذَا نَزَلْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ، وَإِذَا أَرَدْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْ وَدِّعِ الْأَرْضِ الَّتِي قَضَاءَ حَاجَتِكَ فَأَبْعِدِ الْمَذْهَبَ فِي الْأَرْضِ. وَإِذَا ارْتَحَلْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ وَدِّعِ الْأَرْضِ الَّتِي عَلَلْتَ بِهَا وَسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لِكُلِّ بُفْعَةٍ أَهْلًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَأْكُلَ طَعَامًا حَتَّى تَبْتَدِئَ فَتَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَافْعَلْ. وَعَلَيْكَ بِقِرَاءَةِ كِتَابِ اللَّهِ- لَعَلَّهُ يَعْنِي الزَّبُورَ- مَا كُمْتَ رَاكِبًا، وَعَلَيْكَ بِاللَّهُ عَاءِ مَا دُمْتَ عَامِلًا عَمَلًا، وَعَلَيْكَ بِاللَّهُ عَاءِ مَا دُمْتَ خَالِيًا. وَإِيَّاكَ وَرَفْعَ الصَّوْتِ فِي مَسِيرِكَ. [التحرير والتنوير لابن عاشور (١٧٣/٢٢)].

• قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: كل أطيب الطعام، ونم على أوطأ الفراش، أراد: أكثر الصيام وأطل القيام حتى تستطيب الطعام وتستمد الفراش.[ربيع الأبرار (٢٥٣/٣)].



## المبحث الخامس عشر حق الوالدين

#### العاملات

وقالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ الْوَالِدَيْنِ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، إِنْ رَضِيَا عَنْكَ، مَضَيْتَ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنْ سَخِطَا، حُجِبْت. [البر والصلة لابن الجوزي(٨٠)].

## المبحث السادس عشر المراقبة



- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: يا بني إياك وخدمة العين. قال: وما خدمة العين؟ قال: الله يكون لك عبد لا يخدمك إلا حيث يراك. [بهجة المجالس(١٦٧)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ لابنه « يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله « تفطر فمات. [تاريخ دمشق(٤٨٩/٤٧)].
- لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يا بني، كن ذا قلبين، قلب تخاف الله به خوفا لا يخالطه تفريط،
   وقلب ترجو الله به رجاء لا يخالطه تغرير. [ربيع الأبرار (۲۷۷/۳)].

## المبحث السابع عشر النعم وشكرها



وَقَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَيْسَ غِنَى كَصِحَّةٍ، وَلَا نِعْمَةٌ كَطِيبِ نَفْسٍ. [التحرير والتنوير لان عاشور (۲۲/ ۱۷۱)].

## المبحث الثامن عشر حسن الخلق



- موسى بن عقبة البصري قال: قال: لُقْمَانُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ لابنه يا بني كل أمر حدثتك به نفسك ما لو ظهر على لسانك استحييت به من الناس فأخرجه من قلبك فالله أحق أن تستحييه. [المتفق والمفترق(١٣١٥)].
- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ: يا بني، قد دحرجت الحجارة، وقطعت الصخور، فلم أجد شيئا أثقل من كلمة السوء ترسخ في القلب كما يرسخ الحديد في الماء. [ربيع الأبرار (٣٢٤/٢)].
- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يا بني، لا تقبل بحديثك على من لا يسمعه، فإن نقل الصخور من رؤوس الجبال أيسر من محادثة من لا يسمع. [ربيع الأبرار (٢١٣/٥)].

- قَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يا بنتي لا تأكل شبعا فإنك إن نبذته للكلاب كان خيرا لك من أن تأكله. [ربيع الأبرار(٢١٩/٣)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الصبر عند مس المكارة من حسن اليقين. [ربيع الأبرار (١٠٠/٣)].
- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ في صفة الصبر: إن الذهب يجرّب بالنار وإن المؤمن يجرّب بالصبر والبلاء، وقد قال عَزَوَجَلَ -: ﴿ سَلَكُمُ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمُ ۚ ﴾.[جمع الآداب(٤٢٢/٣)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: نقلت الصخر، وحملت الحديد، فلم أر شيئا أثقل من الدين، وأكلت الطيبات، وعانقت الحسان، فلم أر ألذّ من العافية. [ربيع الأبرار(٣٧٨/٣)].
- قال أَقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يا بني إيّاك والكسل والضجر، فإن كسلت لم تؤدّ حقا، وإذا ضجرت لم تصبر على حق. [ربيع الأبرار (٤٠٢/٣)].
- لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: غاية الشرف والسؤدد حسن العقل، فمن حسن عقله غطى
   عيوبه، وأصلح مساوئه، ورضي عنه مولاه. [ربيع الأبرار (٤٤٣/٣)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يا بني، إذا أردت أن تقطع أمرا فلا تقطعه حتى تستشير مرشدا. [ربيع الأبرار (٤٥١/٣)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لأبنه: إذا كان خازنك حفيظا وخزانتك أمينة سدت في دنياك وآخرتك. [ربيع الأبرار (٣٠٢/٥)].
- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ: كفي بالقناعة عزا، وبطيب النفس نعيا. [ربيع الأبرار (٣٢٧/٥)].
- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يا بني، اجعل همك فيما خلقت له، ولا تجعل همك فيما كفيته. [ربيع الأبرار (٣٣٤/٥)].
- وعن لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يا بني لا تكونن الذرّة أكيس منك تجمع في صيفها لشتائها. [ربيع الأبرار (٤٤٥/٥)].

- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يا بني، شاور من جرّب فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء، وأنت تأخذه بالجان. [ربيع الأبرار (٤٥٧/٣)].
  - قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لا تستلفن من مسكين استغنى. [ربيع الأبرار (٣٢٢/٤)].
- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: كان إذا مرّ بالأغنياء قال: يا أهل النعيم، لا تنسوا النعيم الأكبر. وإذا مرّ بالفقراء قال: إياكم أن تغبنوا مرتين. [ربيع الأبرار(٧٦/٥)].
- وقال لُقُمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يا بني، قد أَكلت الحنظل، وذقت الصبر، فلم أر شيئا أمر من الفقر. فإن افتقرت فلا تحدث به الناس كيا لا ينتقصوك، ولكن سل الله، فمن الذي سأل الله فلم يعطه؟ أو دعاه فلم يجبه؟ أو تضرع إليه فلم يكشف ما به؟. [الربيع الأبرار (٨٤/٥)].
  - قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَمُ: لا تقارب السلطان إذا غضب، ولا البحر إذا مدّ.
- وقال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ثلاث فرق يجب على الناس مداراتهم: الملك المسلط، والمرأة، والمريض. [ربيع الأبرار(١٧٤/٥)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه: يا بنيّ! لتكن كلمتك طيبة، ووجمك منبسطاً، تكن أحب إلى الناس ممن يُعطيهم الذهب والفضة. [شرح حديث اختصام الملأ الأعلى(٨٣)].





## المبحث التاسع عشر الذنوب والمعاصي

#### 999

أَنَّ لُقْمَانُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ كَانَ يَقُولُ: يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالزِّنَا فَإِنَّهُ أَوَّلُهُ مَخَافَةٌ وَآخِرُهُ نَدَامَة.
 [تفسير ابن أبي حاتم (١٥٤١٠)].

#### 999

## المبحث العشرون أسباب الرفعت

#### 999

قيل لِلْقُمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرَى ؟ يُرِيدُونَ الْفَضْلَ فَقَالَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
 «صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنينِي». [الاستذكار (٥٧٥/٨)].





#### قصص مأثورة عن لقمان عَلَيْهِ السَّالمُ



#### القصم الأولى:

قال لُقُمَانُ عَلَيه السَّلَمُ لابنه: يا بني، لا ينزلنَ بكَ أمر رضيتَهُ أو كرهتَهُ إلا جعلتَ في ضميركَ أنَّ ذلك خيرٌ لك، قال: يا أبتِ أمّا هذه فلا أقدر عليها حتى أعلمَ ما قلتَ إنه كَها قلت، قال: يا بني، فإن الله قد بعث نبيًا فَهمَّ بنا نأته فعنده بيانُ ما قلتُ لك، فخرجا على حارَيها وتزوَّدا ما يصلحها، ثم سارا أيامًا، فلقيتها مفازةٌ فسارا فيها إلى أنْ تعالى النهارُ واشتدَّ الحرُّ ونفدَ الماءُ والزادُ، واستبطآ حارَيها فنزلا وجعلا يشدَّان على سُوقها، فنظر لقهانُ إلى سوادٍ أمامه ودخان فقال في نفسه: الدُّخانُ عمران والسواد شجر، فوطئ ابن لُقُمَانُ عَلَيه السَّرةُ على عظم ناتى في الطَّريق فدخل في باطن قدَمه وظهر من أعلاه، فحَرَّ صريعًا مغشيًّا عليه، فقعد لُقُمَانُ عَلَيه السَّريق فدخل في باطن قدَمه وظهر من أعلاه، فحَرَّ صريعًا عليه خدِّ الغلام فانتبه لها، فرأى أباه يبكي فقال: يا أبتِ أنتَ تقولُ هذا خير لي، وكيف على خدِّ الغلام فانتبه لها، فرأى أباه يبكي فقال: يا أبتِ أنتَ تقولُ هذا خير لي، وكيف يكون كذلك وقد نفد الطعام والشراب- أو الماء- ونحن في هذه المفازة، وقد دخل هذا يكون كذلك وقد نفد الطعام والشراب- أو الماء ونحن في هذه المفازة، وقد دخل هذا العظمُ في قدَعي، فإنْ أقمنا متنا جميعًا، وإنْ ذهبتَ وتركتني ذهبتَ بهمٍ وغم، فقال لقانُ: أمًّا بكائي فرقَّةُ الوالد، وودتُ أني أفديكَ بجميع مالي من الدنيا، وأمًا قولك كيف يكون هذا خيرًا لي فلعلَّ ما صرف عنك أعظم مما بليتَ به.

ثم نظر لقمانُ أمامه فلم يرَ الدخانَ ولا السوادَ، وإذا شخصٌ قد أقبل على فرس أَبْلَقَ عليه ثيابٌ بيضٌ وعمامةٌ بيضاءٌ يمسحُ الهواء مسحًا، فلمَّا قَرُبَ منها توارى عنها وصاح: أنت لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ قال: الحكيم؟ قال: كذا يقال. ثم قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يا

القاتلات

عبد الله من أنت؟ أسمعُ كلامكَ ولا أرى وجهكَ، قال: أنا جبريل لا يراني إلا مَلك مقرَّب أو نبيٌّ مرسل ولولا ذلك لرأيْتَني، ما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ في نفسه: إن كنتَ جبريل فأنت أعلم بما قال مني، فقال جبريل: ما لي بشيءٍ من أمركها علمٌ، ولكنَّ ربِّي أمرني أن أخسِفَ بهذه المدينة وما يليها، فأُخبرت أنكها تُريدانها، فدعوتُ الله أن يَجبسكها عنها بما شاءً، فحبسكها بما ابتليّ به ابنكَ، ولولا ذلك لَخُسف بكها مع من خسف.

ثم مسح جبريل على قَدَم الغلام فاستوى جالسًا أو قامًا، ومسح يده على الإناء الذي فيه الطعام والشراب فامتلأ طعامًا وَشرابًا أو ماءً، ثم ركبا حمارَيها فإذا هما في الدار التي خرجا منها. [مرآة الزمان(١٨٧/٢))].

#### القصم الثانيم:

عَن عِكْرِمَة رَضَّالِيَّهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ لُقُمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِن أَهُون مملوكيه على ستيده وَإِن أول مَا رُؤِيَ من حكمته أَنه بَيْنَمَا هُوَ مَعَ مَوْلَاهُ إِذْ دخل الْمخْرِج فَأَطَالَ فِيهِ الْجُلُوسِ فناداه لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَن طول الْجُلُوسِ على الْحَاجة ينجع مِنْهُ الكبد وَيكون مِنْهُ الْبَاسُور ويصعد الْحر إِلَى الرَّأْسِ فَأَجلسِ هوينا وَأخرج فَخرج فَكتب حكمته على بَابِ الحش قَالَ: وسكر مَوْلَاهُ فَالَ الرَّأْسِ فَأَجلسِ هوينا وَأخرج فَكتب حكمته على بَابِ الحش قَالَ: وسكر مَوْلَاهُ فَاطر قوما على أَن يشرب مَاء بحيرة فَلَمَّا أَفَاق عرف مَا وَقع مِنْهُ فَدَعَا لُقُمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: لمثل هَذَا كنت أخبؤك

فَقَالَ: اجمعهم فَلَمَّا اجْتَمعُوا قَالَ: على أَي شَيْء خاطرتموه قَالُوا: على أَن يشرب مَاء هَذِه الْبحيرَة قَالَ: فَإِن لَهَا مواد فاحبسوا موادها عَنْهَا قَالُوا: كَيفَ نستطيع أَن نحبس موادها قَالَ: وَكَيفَ يَسْتَطِيع أَن يَشْرِبهَا وَلها مواد. [الدر المنثور (٥١٠/٦)].

#### القصم الثالثم:

ويذكر أنه قال لابنه، واسم ابنه داران: يا بني إذا نزل بك ما تحب أو تكره فليكن المضمر من نفسك أن الذي نزل خير. فكان ابنه يقول له: قد ينزل كذا؟ فيقول: هو ما أقول

لك. فسافر مرة مع قوم، فلما كانوا بفلاةٍ من الأرض فني زاد لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ وعطب ظهره وانكسرت رجل ابنه وذهب القوم وتركوه، فجعل لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ ينكر على ابنه، فقال: يا أبه ألم تكن تقول: لا ينزل بك من الأمر ما تحب أو تكره إلا كان المضمر من نفسك أن الذي نزل خير؟ قال: نعم هو كذلك. قال: ألا ترى ما نحن فيه؟ فنودي لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ، وابنه يسمع: يا لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ إن الله إنما فعل بك هذا؛ لأنه يريد عذاب القوم الذين أردتهم فأراد نجاتك. أو نحو هذا، قال: أسمعت يا بني؟ قال: بلى. قال: وأيقنت؟ قال: بلى. [التوضيح شرح الجامع الصحيح (٥٢٩/١٩)].

#### القصم الرابعم:

قال خالد الربعي: أمر سيد لُقُمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لقهانَ، بذبح شاة وقال له: ائتني بأطيبها مضغتين. فأتاه باللسان والقلب! فَقَالَ له: أما وجدت فيها أطيب من هذين؟! قال: لا. ثم أمره أن يذبح شاة أخرى، وقال له: ألق أخبثها مضغتين فألقى اللسان القلب! فَقَالَ له: أما كان فيها أخبث من هذين؟! قال: لا. فسأله عن فعله الأول والثاني، فَقَالَ: إنه ليس شيء أطيب منها إذا طابا، ولا أخبث منها إذا خبثا!.

تعاهد لسانك إِنَّ اللسان .. سريع إِلَى المرء في قتله وهذا اللسان بريد الفؤاد .. يدل الرجال عَلَى عقله

إذا سلم القلب وصدق اللسان، ترجم اللسان الصادق عن القلب السليم بأنواع السلامة، فهذا المسلم الَّذِي سلم المسلمون من لسانه ويده.

وإذا فسد القلب فسد اللسان، فترجم عن القلب بأنواع الفساد، وهذا الفاجر المعلن بفجوره. [مجموع رسائل ابن رجب(٣٥٩/١)].



# أحاديث لا تثبت عن النبي صَاَّلْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُول لقمان الحكيم عَلَيْهِ السَّلَمُ

#### 1990

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَالِيَّهُ عَنْهُما -: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اتَّخِذُوا السُّودَانَ فَإِنَّ ثَلَاثَةً مِنْهُمْ مَنْ أَهلَّ الْجَنَّةِ لُقْمَانُ الْحَكِيمُ وَالنَّجَّاشِيُّ وَبِلَالْالْمُؤَذِّنُ ». [ضعفه الألباني في ضعيف الجامع(٢٨٩١) والضعيفة (١٤٥٤)].

وَأَخرِجِ الْحَكِيمِ النِّرُمِذِيّ فِي نَوَادِرِ الْأُصُولُ عَن أَبِي مُسلَمِ الْخَولَانِيّ - رحمه الله تعالى-قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ إِن لُقْمَانُ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَليْهِ اللّه عَليْهِ اللّه عَليْهِ قَلَلْ كَاثِد عَلَيْهِ اللّه عَليْهَ تَحكم بَينِ النَّاسِ. بِالْحَقِّ السَّلَامِ فَقيلُ لَهُ: يَا لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُلُ لَكُ أَن يجعلك الله خَليهَة تحكم بَينِ النَّاسِ. بِالْحَقِّ قَالَ لُقُمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِن أَجبرنِي رَبِّي عز وَجل قبلت قَانِي أعلم أَنه إِن فعل ذَلِك أعانني وَعلمني وعصمني وَإِن خيرنِي رَبِّي قبلت الْقَافِيّة وَلَم أَسالُ الْبلَاءِ فَقَالَت الْمُلَاعِكَمَة: يَا لُقْمَانُ وَعَلمنِي وعصمني وَإِن خيرنِي رَبِّي قبلت الْقَافِيّة وَلم أَسالُ الْبلَاء فَقَالَت الْمُلَاعِكَة؛ يَا لُقْمَانُ لَمُ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَاعِ وَعصمني وَإِن أَخطأ أَخطأ طَرِيق الْجنّة وَمن يكون فِي اللّه نِيا لَهُمَانُ مَن كُل مَكَانُ فيخذل أَو يعان فَإِن أَصَابُ فبالحري أَن ينجو وَإِن أَخطأ أَخطأ طريق الْجنّة وَمن يكون في اللّه نيا وَلا يصير إِلَى ملك من أَن يكون شريفا ضائعا وَمن يختار الدُّينا على الْآخِرَة فاتشه للللله فتكلم بها ثمَّ مُودي في الْائْبِ السَّلَام بعده بالحلافة فقبلها وَلم يشْتَرط شَرط لُقُمَانُ عَلَيْهِ السَّلَام بعده بالحلافة فقبلها وَلم يشْتَرط شَرط لُقُمَانُ عَلَيهِ السَّلَام بعده بالحَلَية فالنَّذَى الْمُعْرَاد بِعِلْهِ وحكمته فقالَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام والفتنة. [الدر المنثور (١٠/١٥)]. وهو حديث ضعيف لم يدرك أبو مسلم النبي عليه بالذنب والفتنة. [الدر المنثور (١/١٠٥)]. وهو حديث ضعيف لم يدرك أبو مسلم النبي عليه بالذنب والفتنة. [الدر المنثور (١/١٠٥)].

الصلاة والسلام.

- وَأَخْرِجِ الطَّبَرَانِيَّ والرامحرمزي فِي الْأَمْثَال بِسَنَد ضَعِيف عَن أَبِي أُمَامَة رَضَالِيَّهُ عَنهُ-: قَالَ رَسُول الله صَلَّلِيَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِن لُقْمَانُ عَلَيْهُ السَّكَمُ قَالَ لِابْنِهِ: يَا بَنِي عَلَيْكُ بمجالس الْعَلَمَاء واستمع كَلَام الْحُكَمَاء فَإِن الله يحي الْقلب الْمَيِّت بِنور الْحِكْمَة كَمَّا تحيا الأَرْض الْميتة بوابل الْمَطَر. [ضعيف الترغيب والترهيب(٧٨)].
- عن ابْن عمر رَضَوَاللَّهُ عَنْهُمَا -: عَن النَّبِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
   كَانَ يَقُول: إِن الله إِذا استودع شَيْئًا حفظه. [الدر المنثور (٥١٢/٦)].
- عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضَالِيَهُ عَنهُ -: قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله صَالَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَقُمَانُ عَلَيْهِ اللَّيْلِ وَمَذَلَةً بِالنَّهَارِ. [الدر الدر عَلَيْهِ اللَّيْلِ وَمَذَلَةً بِالنَّهَارِ. [الدر المنثور ١٣/٦)].
- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيْدَ بنِ جَابِرٍ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُمَا -: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
   «سَادَةُ السُّوْدَانِ: لُقْمَانُ وَالنَّجَاشِيُّ وَبِلاَلُ وَمِهْجَعٌ». [السير (٢١٥/٣)].
- عن أنس رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ -: قال: قال رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الصمت حُكُمُّ وقليل فاعله».[ أخرجه البيهقي في «الشعب»(٥٠٢٧)]. بسند ضعيف، وصح أنه موقوف من قول لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَمُ.
- «إن لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قال: «إن الله إذا استودع شيئا حفظه». عن ابن عمر رَضَّالِيَّهُ عَنْهُا-:
   [ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٩٢١) والضعيفة (٣١٩١)].
- قال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّكَمُ لابنه يا بنيّ إذا استشهدت فاشهد، وإذا استعنت فأعن، وإذا استشهدت فاشهد، وإذا استشرت فلا تعجل حتى تنظر، فإنّ العاقل يبصر بقلبه ما لا يرى بعينه. عن حذيفة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ. [مجمع الآداب(٢٣/٥)]. لم يوجد له سند.





#### أحكام في الرؤى



- (سُورَة لُقْمَان) قَالَ ابْن سِيرِين: من قَرَأَهَا أي في النوم يكون عَالما حَاكما عابداً وَقَالَ الْكُرْمَانِي: فَإِنَّهُ يصاحب أهل الْعلم الْحُكَمَاء وَقيل: يُؤْتى حِكْمَة ووعظا حسنا وَقَالَ جَعْفَر الصَّادِق: تستفيد النَّاس مِنْهُ من حكمه ووعظه. [الإشارات في علم العبارات (٦٢٥)].
- (وَمن رأى) لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يرزقه الله تَعَالَى حِكْمَة وسداداً ورأيا صَالحا. [المصدر السابق(٦١٨)].

## كتبه أخوكم ومحبكم أبو محمد

طاهر بن محمد بن علي صريم السماوي الذماري

ذمار-اليمن

البريد الالكتروني: taher771571610@gmail.com



## والمرازع

#### 199

| ٣                              | المقدمت:                                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ٧                              | الفصل الأول: التعريف به                                        |
| ٩                              | لمبحث الأول: اسمه رَضَالِلَّهُ عَنْهُ                          |
| 1 •                            | لمبحث الثاني: نسبه رَضَّاليَّهُ عَنْهُ                         |
| 11                             | لمبحث الثالث: صفته رَضَالِيَّهُ عَنْهُ                         |
| ١٤                             | لمبحث الرابع: عمله وصنعته رَضَالِلَّهُ عَنْهُ                  |
| 10                             | لمبحث الخامس: ذريته وأهله رَضَالِلَهُعَنْهُ                    |
| ١٦                             | لمبحث السادس: وفاته رَضَاًلِلَّهُ عَنْهُ                       |
| ١٧                             | لمبحث السابع: هل هو نبي أم عبد صالح رَضَاًلِلَّهُ عَنْهُ؟      |
| ۲۰                             | لمبحث الثامن: أيهما أفضل الصديق أم لقمان رَضَالِتُهُ عَنْهُماً |
| ۲۱                             | لمبحث التاسع : لقمان الحكيم غير لقمان عاد                      |
| لقمان عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ . ٢٤ | الفصل الثاني:بيان تفسير وصاياه من سورة                         |
| ۲٤                             | لمبحث الأول: ذكر قصة لقهان عَلَيْهِٱلسَّلَامُ في القرآن        |
| ۲٥                             | لمبحث الثان : ذكر معناها الإجمالي                              |
| ۲۸                             | لمبحث الثالث: من هداية الآيات                                  |

| V9<br>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | القالكية المحادث                                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                            | المبحث الرابع: تفسير الآيات من سورة لقهان عَلَيْهِ السَّلامُ |
| ٣٥                                         | الآية الأولى:                                                |
| ٣٦                                         | الآية الثانية:                                               |
| ٣٨                                         | الآية الثالثة:                                               |
|                                            | الآية الرابعة :                                              |
|                                            | الآية الخامسة:                                               |
| ٤٢                                         | الآية السادسة:                                               |
|                                            | الآية السابعة:                                               |
| ξξ                                         | الآية الثامنة:                                               |
| ٤٥                                         | الفصل الثالث: وصاياه رَضَالِتَهُ عَنْهُ                      |
| ٤٥                                         |                                                              |
| ٤٦                                         | المبحث الثاني: المرأة الصالحة                                |
| سومة والمرآء ٤٧                            | المبحث الثالث: التواضع للحق وأهله والحذر من الخو             |
| ٤٨                                         | المبحث الرابع: الجار السوء                                   |
| ٤٩                                         | المبحث الخامس: التواضع للحق                                  |
|                                            |                                                              |
| 0 *                                        | المبحث السادس: التوسط في المعاملة                            |
|                                            | C                                                            |
| 01                                         | المبحث السادس: التوسط في المعاملة                            |
| <ul><li>01</li><li>07</li><li>00</li></ul> | المبحث السادس: التوسط في المعاملة                            |
| ο \                                        | المبحث السادس: التوسط في المعاملة                            |

| وصايًا وَحُكِمُ                                                                               | ٨.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| عشر: الإيمان وأقسامه وأحواله والشرك والتوحيد ٦٣                                               | المبحث الثاني |
| ث عشر: الموت وأحواله والاستعداد للدار الأخرة ٦٤                                               | المبحث الثالن |
| ع عشر: العبادة وأحوالها                                                                       | المبحث الرابع |
| س عشر: حق الوالدين                                                                            | المبحث الخام  |
| دس عشر: المراقبة                                                                              | المبحث الساه  |
| ع عشر : النعم وشكرها                                                                          | المبحث الساب  |
| ن عشر : حُسن الخلق                                                                            | المبحث الثامر |
| ع عشر : الذنوب والمعاصي٧١                                                                     | المبحث التاس  |
|                                                                                               | المبحث العشر  |
| ة عن لقمان عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ وأحاديث لا تثبت عن النبي صَاَّ لِسَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ٧٢ | قصص مأثورة    |
| ٧٢:                                                                                           | القصة الأولى  |
| ٧٣:                                                                                           | القصة الثانية |
| ٧٣:                                                                                           | القصة الثالثة |
| νξ:                                                                                           | القصة الرابعة |
| لحكيم عَلَيْهِ السَّلَامُ: أحكام في الرؤى٥٧                                                   | حول لقمان ا-  |
| ٧٨                                                                                            |               |

